











للنئ النظالبول المغشوت

#### الصحيح من سيرةالنبي الاعظم الم

(الجزء السادس والعشرون)

للعلامة الحقق السيد جعفر مرتضى العاملي

الناشر : دارالحديث للطباعة والنشر المطمع: دارالحديث

الطبعة: التانية / ١٤٢٨ هـ ق -٢٠٠٧م - ١٣٨٦ هش

عدد المطبوع: ١٠٠٠ دورة



قم، شارع معلم، قرب الساحة الشهداء، الرقم ١٢٥

الهاتف: ۲۰۱ ۷۷۲ ۳۰۱ ۷۷۲ ۲۰۱ / فاکس: ۲۰۱ ۷۷۱ ۲۰۱ / مس. ۱۳۲۸ ۵۲۸ ۲۰۱ ۸۳۲ ۱۳۲۸

لبنان ـ بيروت ـ حارة حريك ـ خلف الضمان الاجتماعي ـ بناية فروزان. تلفاكس: ٢٧٢٦٦٤ ـ ١ - ٢٠٩٦١

BEIRUT - LEBANON Haret Herik Behind Center Forozan Bldg TeleFax: + 961 1 272664



♦ جميع الحقوق محفوظة للناشر ♦

# الباب السادس

# أحداث وسرايا.. إلى تبوك..

الفصل الثاني: النبي ﷺ يعتزل نساءه أو يطلقهن الفصل الثائث: أحداث وقضايا الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة الفصل الخامس: عينية وبنو تميم الفصل السادس: ترقيع الدلاء بكتاب رسول الله ﷺ الفصل السابع: علي ﷺ في اليمن الفصل الثامن: عودة علي ﷺ إلي اليمن الفصل التاسع: علي ﷺ في بني زبيد الفصل العاشر: معاذ و أبو موسى في اليمن الفصل الحادي عشر: صنع طيء. وأل حاتم الفصل الحادي عشر: صنع طيء. وأل حاتم

الفصل الثاني عشر: السرايا ما قبل الأخيرة

الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ، وربيبته زينب

ante limber. location complient by water

### بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..

وبعد..

نتابع حديثنا عن هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الإسلام، والتي انتهت بسقوط عنفوان الشرك، في المنطقة بأسرها.. لتكون الهيمنة المطلقة للإسلام وللمسلمين، باعتراف صريح من رموز الشرك، وعتاته، وفراعنته، وجباريه.

وتتمشلون، بحرات ضريح من رمور السرك وعنامه وعراصه وجبويه. وتتمثل نهايات هذه المرحلة بحسم الأمر بالنسبة لقبيلة هوازن في حنين وأوطاس.. وسقوط ثقيف وخثعم في الطائف..

ثم تبع هذه المرحلة تداعيات طبيعية، تمثلت بانثيال وفود قبائل العرب على المدينة، ليعلنوا ولاءهم، وتأييدهم، وقبولهم بالإسلام ديناً، واعترافهم محمد نساً..

والذي يعنينا الحديث عنه في هذا الباب وفصوله هو عرض ما جرى في حنن، وأوطاس، والطائف..

وأما الحديث عن الوفود، وعن سائر الأحداث الهامة، فنأمل أن نوفق للتعرض له فيها سوى ذلك من أبواب إن شاء الله تعالى..

فنقول.. ونتوكل على خير مأمول ومسؤول:

Same to the A gite.

الله المعالم المعالم المنظمة المعالم ا المعالم المعالم

€.,

المال المراسع المالية المالي

المراجع المراج

+ + a a . L ~ E Z

.

1.2 4 ...

. 4<u>.</u> 6.45

. D. 6. 1 . E. . 4.

. 1 -4 1

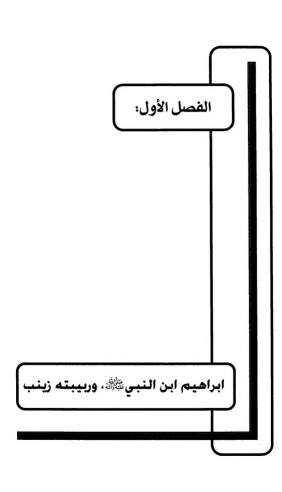

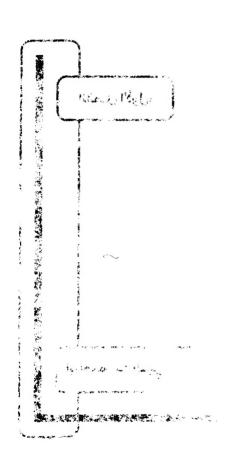

.....

# وفاة زينب ربيبة الرسول ﷺ:

قال الصالحي الشامي: روى الطبراني مرسلاً برجال الصحيح، عن ابن الزبير: أن رجلاً أقبل بزينب بنت رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فلحقه رجلان من قريش، فقاتلاه حتى غلباه عليها، فدفعاها، فوقعت على صخرة، فأسقطت وهريقت دماً، فذهبوا بها إلى أبي سفيان، فجاءته نساء بني هاشم، فدفعها إليهن.

ثم جاءت بعد ذلك مهاجرة، فلم تزل وجعة حتى ماتت من ذلك الوجع، فكانوا يرون أنها شهيدة ١٠٠٠.

وكانت وفاتها في أول سنة ثمان من الهجرة، فغسلتها أم أيمن، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة.

وصلى عليها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ونزل في قبرها، ومعه أبو العاص. وكان جعل لها نعش، فكانت أول من اتخذ لها ذلك".

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ج۹ ص۲۱ والمعجم الكبير للطبراني ج۲۲ ص٤٣٣ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص٨٤ اوسبل الهدى والرشاد ج١١ ص٣١ عن الطبراني.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج١١ ص٣١ عن الطبراني وفي وفاتها راجع: البحار ج٢١

ص١٨٣ عن الكـازروني، والمعجم الأوسط ج٦ ص٦٦ والطبقات الكـبرى =

إن لنا على هذا النص ملاحظات عديدة، نذكر منها:

١ ـ قد ذُكر: أن زينب زوجة أبي العاص بن الربيع هي بنت رسول الله الله عليه وآله»، والحال أننا قد ذكرنا في أوائل هذا الكتاب: أن الدلائل والشواهد تشير إلى أنها لم تكن بنتاً للنبي "صلى الله عليه وآله» على الحقيقة، وإنها كانت تنسب إليه، لأنها تربت عنده في بيته.

ولم نستبعد أن يكون لرسول الله «صلى الله عليه وآله» بنات أخريات باسم: زينب، ورقية، وأم كالمؤم أيضاً، ولكنهن متنَ في حال الصغر، فراجع.

٢ ـ لا ندري لماذا لا يصرح ابن الزبير باسم الرجلين اللذين أدركا زينب في الطريق، وروعاها، مع أن التاريخ لم يبخل علينا بهذا الأمر، فإن هبًا ربن الأسود هو الذي سبق إليها وروعها بالرمح، وأسقطها على الصخرة، فطرحت ذا بطنها.. وقد أهدر النبي «صلى الله عليه وآله» دمه في فتح مكة، وتقدمت قصته.

٣ ـ أما الرجل الذي أقبل بزينب ليسلمها إلى زيد بن حارثة، الذي أرسله النبي «صلى الله عليه وآله» لاستلامها، فهو نفس زوجها العاص بن الربيع، فلحقه رجال من قريش فيهم: أبو سفيان، وهبار بن الأسود، فسبق

لابن سعد ج ۸ ص ٣٤ و ٤٥٥ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٢٥٠ والإصابة ج ٨ ص ١٥٠ والإصابة ج ٨ ص ١٥٠ وأعيان الشيعة ج ٣ ص ١٥٨ وبشارة المصطفى ص ١٩ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٤ ص ١٤٠ و وسند أحمد ج ٥ ص ٨٥ و صحيح مسلم ج ٣ ص ١٩٠ و وتحفة القاري ج ٨ ص ٣٩ و ٤٦ وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ٥٧ والمصنف لابن أبي شيبة.

الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ، وربيبته زينب .................................. إليها هيًار، فكان ما كان حسما أو ضحناه ٠٠٠.

٤ ـ ما زعمه: من أنهم أخذوا زينب من زوجها قهراً، فذهبوا بها إلى أبي سفيان، غير دقيق، فإن الروايات أيضاً قد صرحت: بأن أبا سفيان كان حاضراً حين أسقطوها على الصخرة، فألقت ذا بطنها، فبرك حموها كنانة بن الربع ونثل كنانته بن يديه، وتهددهم، فتكركر الناس.

ففاوضه أبو سفيان، وأقنعه: بأن ترجع إلى مكة. يسلُّها سراً، حتى لا يظن الناس أن إخراجها جهاراً كان عن ذل أصابهم، ودليل وهن وضعف منهم.

فأرجعها إلى مكة، فبقيت عند هند بنت عتبة، ثم انسلت إلى زيد بن حارثة، فقدم بها على رسول الله "صلى الله عليه وآله»".

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ج٤ ص٤٥ و ٤٤ ومجمع الزوائد ج٩ ص٢٦٦ عن الطبراني وقاموس الرجال ج١٠ ص٢٦٦ و ٢٦٧ وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج٤١ ص٢٥١ و ٢٦٧ وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج٤١ والبداية والنهاية ج٣ ص٣٩٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢ ص٢١٥ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٢٥٥ والسيرة النبوية لابن هشام ج٢ ص٨٤٠ والمنتخب من ذيل المذيل ص٢ والإستيعاب ج٤ ص١٥٥ و ١٨٥٠ و ١٨٥٥ و ١٨٥٥ وقاموس الرجال ج٢١ ص٢٦٠ وعيون الأثر ج٢ ص١٩٦ والسيرة الحلبية ج٣ ص٩٣ وأسد الغابة ج٥ ص٣٥ والوافي بالوفيات ج٧٢ ص٢٥٢ ومناقب أهل البيت للشيرواني ص٤٤٤ وقغريج الأحاديث والآثار ج٣ ص٥٩٥ والوافي بالوفيات ج٧٢ ص٢٥٢ و

<sup>(</sup>۲) ذخائر العقبى ص١٥٧وبجمع الزوائد ج٩ ص٢١٥ وراجع: شرح النهج ج١٤ ص١٩٢ و ١٩٣٣ وموسوعة التاريخ الإسلامي ج٢ ص١٩٣ وسير أعلام النبلاء ج٢ ص٣٣ والمستدرك للحاكم ج٤ ص٤٦ و (ط دار الكتب العلمية) ص٥٥ وأعيان الشيعة ج١ ص٢٥١ والبحارج١٩ ص٣٥١.

وقد ذكرت رواية الطبراني: أنها حين توفيت جُعل لها نعش،
 فكانت أول من اتُخذ لها ذلك.

ولكننا قد ذكرنا حين الكلام عن زواج النبي "صلى الله عليه وآله» بزينب بنت جحش: أنهم يقولون عن زينب أيضاً: أنها حين ماتت صنعوا لها نعشاً، وأنها كانت أول من اتخذ لها ذلك.

وقلنا هناك: إن الصحيح، هو: أن أول من صنع لها نعش هي فاطمة الزهراء «عليها السلام».

٦ ـ قد ذكرنا في باب «ما بين بدر وأحد»، فصل: «شخصيات وأحداث» كلام النقيب أبي جعفر مع ابن أبي الحديد المعتزلي حول موقف النبي «صلى الله عليه وآله» من إسقاط زينب لجنينها، وما يتوقعه من موقف له «صلى الله عليه وآله».

وأشرنا هناك إلى موضوع إسقاط الزهراء «عليه السلام» للمحسن، بسبب العدوان عليها في يوم وفاة أبيها «صلى الله عليه وآله»، بالإضافة إلى أمور أخرى قد يكون الرجوع إليها مفيداً أيضاً.

# مهلاً يا عمر، دعهن يبكين:

وقالوا: لما ماتت زينب بنت (ربيبة) رسول الله "صلى الله عليه وآله» قال رسول الله "صلى الله عليه وآله»: ألحقوها بسلفنا الخيِّر، عثمان بن مظعون، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله "صلى الله عليه وآله» يده وقال: مهلاً يا عمر، دعهن يبكين، وإياكن ونعيق الشطان.

### ونقول:

١ ـ قد رويت هذه الحادثة في مناسبة وفاة رقية أختها "٠

والروايات تؤكد على: أن هذا الفعل قد تكرر من عمر أمام رسول الله «صلى الله عليه وآله» ينهاه ويزجره في «صلى الله عليه وآله» ينهاه ويزجره في كل مرة، وبقي يفعل ذلك بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولكنه سمح لعائشة بالبكاء على أبيها، وظل يضر ب سائر النساء من أجل ذلك.

وقد ذكر العلامة الأميني «عليه الرحمة والرضوان» طائفة من هذه

<sup>(</sup>۱) راجع: مسند أحمد ج۱ ص۲۳۷ ومجمع الزوائد ج۳ ص۱۷ وتحفة الأحوذي ج٤ ص٥٥ والغدير ج٦ ص١٥٩ ونيل الأوطار ج٤ ص١٤٩ والمستدرك للحاكم ج٣ ص١٩١ والإستيعاب ج٣ ص١٠٦٥.

<sup>(</sup>۲) ميزان الإعتدال (ط دار المعرفة) ج٣ ص ١٢٩ و (ط دار الكتب العلمية) ج٥ ص ١٧٥ والفصول المهمة للسيد شرف الدين ص ٩١ والمجالس الفاخرة للسيد شرف الدين ص ٩١ والمجالس الفاخرة للسيد شرف الدين ص ٢٧٠ ومسند أخد ج١ ص ٣٥٠ وصندك الوسائل ج٢ ص ٤٧٠ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص ٤٧٠ ومسند أبي داود الطيالسي ص ٥١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص ٣٩٨ وج٨ ص ٣٩٨ وتاريخ وج٨ ص ٣٩٨ وتاريخ المهنة ج٨ ص ١٩٨ وتاريخ المهنة ج٨ ص ١٩٠ وموسوعة التاريخ الإسلامي ج٢ ص ٢٥٠ والمجمع الزوائد ج٩ ص ٣٠٨ والمعجم وسبل الهدى والرشاد ج٨ ص ٣٥٧ وبجمع الزوائد ج٩ ص ٣٠٠ والمعجم الكبير للطبراني ج٩ ص ٣٠٠ والمعجم الكبير للطبراني ج٩ ص ٣٠٠

الموارد في كتابه القيم: «الغدير» ج٦ ص١٦٠ \_١٦٦ فراجعه..

٢ ـ وعن موقف النبي (صلى الله عليه وآله) من فاطمة (عليها السلام)
 نقول:

ليت النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» كان حاضراً يوم هجموا على بيتها، وأسقطوا جنينها، وأحرقوا بابها، وكشفوا بيتها، وتسببوا باستشهادها مظلومة مكلومة، ليكون «صلى الله عليه وآله» هو الذي يبلسم جراحها، ويكفكف دموعها، ويدافع عنها..

### إبراهيم ابن رسول الله ﷺ:

وفي شهر ذي الحجة من سنة ثهان ولد إبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله» من مارية في موضع يقال له: العالية في المدينة، وكانت قابلتها سلمى زوجة أبي رافع، فأخبر زوجها أبو رافع رسول الله «صلى الله عليه وآله» بولادته، فوهب له عبداً.

وسياه النبي «صلى الله عليه وآله» إبراهيم، وعق عنه يوم سابعه بشاة، وحلق رأسه، فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين، وأمر بشعره فدفن في الأرض..

وتنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه، فدفعه «صلى الله عليه وآله» إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد، وزوجها البراء بن أوس.

وكان «صلى الله عليه وآله» يأتي أم بردة فيقيل عندها، ويؤتى بإبراهيم.

الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ، وربيبته زينب ..........

ويقال: دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة، يقال له: أبو سيف ١٠٠٠.

وغارت نساء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، واشتد عليهن حين رزق منها الولد.

ولما ولدته جاء جبرئيل «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال: «السلام عليك يا أبا إبراهيم» (٠٠٠).

# ونقول:

إن هناك جزئيات وتفاصيل كثيرة ترتبط بنحو أو بآخر بإبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولكن ربها يكون التعرض لذلك كله بالتحقيق والتحليل غير ممكن، من حيث إنه يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً، ومعاناة قد برى البعض أن يكون صرفها في أمور أكثر حساسية وأهمية

<sup>(</sup>۱) البحار ج ۲۱ ص۱۸۳ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٦٩ و ج٦ ص ١٧٧ و فتح الباري ج٣ ص ١٣٩ وعمدة القاري ج٨ ص ١٠٢ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص ٢٦٧ ومسند أبي يعلى ج٦ ص ٤٤ وصحيح ابن حبان ج٧ ص ١٦٦ والإستيعاب ج١ ص ٥٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص ١٣٦ وأسد الغابة ج١ ص ٣٨ وج٧ ص ١٦٦ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص ١٩٩٩ والوافي بالوفيات ج٦ ص ٦٩ وسبل الهدى والرشاد ج١ ١ ص ٢٠.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۱ ص ۲۱ و ۲۲ عن ابن سعد، وعن البخاري، ومسلم، والبحار ج ۲۱ ص ۱۸ عن المنتقى للكازروني، وراجع: البداية والنهاية ج ٤ ص ١٣٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ۲۱ وأنساب الأشراف ج ١ ص ١٩٠٥ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٣٢٩ وعمدة القاري ج ١٦ ص ١٠٠ وأى كتاب تاريخي أو حديثي يتحدث عن السيرة النبوية الشريفة.

وتمييز الصحيح منه عن غيره..

ولذلك، فنحن نقتصر هنا على التذكير ببضع نقاط، رأينا أنه لا ضير في التعرض لها هنا.

فنقول:

# عانشة: إبراهيم لا يشبه النبي ﷺ:

ذكرت الروايات: أنه أي النبي «صلى الله عليه وآله» بإبراهيم يوماً وهو عند عائشة، فقال: انظري إلى شبهه.

فقالت: ما أرى شبهاً.

فقال: ألا ترين إلى بياضه ولحمه؟!

فقالت: من قصرت عليه اللقاح، وسقي ألبان الضأن سمن وابيض". وكانت عائشة تقول: «ما غرت على امرأة غيرتي على مارية، وذلك لأنها كانت جيلة، جعدة الشعر، وكان النبي «صلى الله عليه وآله» معجباً بها، ورزق

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ج١ ص ٥٠٠ والبداية والنهاية ج٨ ص ٧٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٨ ص ٣٧ و (ط ليدن) ج١ ق١ ص ٨٨ والدر المنثور ج٦ ص ٢٤٠ عن ابن مردويه، والسيرة الحلبية ج٣ ص ٣٠٩ وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص ٨٧ والمستدرك للحاكم ج٣ ص ٣٩ وتلخيصه للذهبي بهامشه، وقاموس الرجال ج١٢ ص ٣٠٣ وإمتاع الأساع ج٥ ص ٣٣٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص ١٣٧ وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص ٨٠٨.

وعن الإمام الباقر «عليه السلام»: «أنه «صلى الله عليه وآله» حجب مارية، وكانت قد ثقلت على نساء النبي «صلى الله عليه وآله»، وغرن عليها، ولا مثل عائشة»...

وعنه أيضاً: أن إبراهيم لما هلك، وحزن عليه النبي «صلى الله عليه وآله»، قالت له عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فها هو إلا ابن جريج.

فبعث النبي «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام»، وأمره بقتله.. ثم تذكر الرواية: أنه وجده ما له ما للرجال، ولا ما للنساء.

فقال «صلى الله عليه وآله»: «الحمد لله الذي صرف عنًّا أهل البيت السوء» «».

(۱) أنساب الأشراف ج۱ ص ٤٥٠ ووفاء الوفاء ج۳ ص ۸۲۲ والإصابة ج٤ ص ٤٠٥ و (ط دار الكتب العلمية) ج۸ ص ۳۱۱ وقاموس الرجال ج۲۱ ص ٣٤٣ عن أنساب الأشراف ج۱ ص ٤٤٨ و ٤٥٠ وراجع: البداية والنهاية ج۳ ص ٣٠٣ و ٣٠٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۸ ص ١٥٣٠ و (ط دار

ص ٣٤٥ ورسالة مارية للشيخ المفيد ص٢٦.

صادر) ص٢١٢ وإمتاع الأسماع ج٥ ص٣٣٦ وج٦ ص١٣٠ ورسالة مارية

للشيخ المفيد ص٢٦ والمنتخب من كتاب أزواج النبيج ١ ص٧٥. (٢) السيرة الحلبية ج٣ ص٣٠٩ والطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج١ ق٠١ ص٨٦٥ و (ط دار صادر) ج١ ص١٣٥ والإصابة ج٤ ص٥٠٠ والمنظم ج٣

<sup>(</sup>۳) تفسير القمي ج۲ ص٩٩ و ١٠٠ وص٣١٨ و ٣١٩ والبرهان (تفسير) ج٣ ص١٢٦ و ١٢٧ وج٤ ص٢٠٥ ونور الثقلين ج٣ ص٨٥١ و٨٥٠ وراجع: البحار ج٢٢ ص١٥٥ و ١٥٤ و ٢٤٢ والتفسير الصافي ج٣ ص٤٢٤ وتفسير نور الثقلين ج٣ ص٨٥١ و تفسير الميزان ج٥ ص٣٠١ و ١٠٤ وراجع: علل =

وحديث الخصى، واتهام بعض الناس لمارية به، مذكور في كثير من المصادر ".

#### جبرئيل يبرئ مارية:

عن أنس قال: لما ولد إبراهيم لرسول الله "صلى الله عليه وآله" جاء جبرئيل «عليه السلام» إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله» فقال: «السلام

= الشرائع ج٢ ص٢٦٧ وعن الخصال ج٢ ص٢١٠ ـ ١٢٦ وراجع: قاموس الرجال (ط أولي) ج٣ ص٢٧٩ و (ط مركز النشر الإسلامي) ج١٢ ص٣٠٢ و ٣٤٢ ومجمع البحرين ج١ ص٨٢٠ وجامع الشتات ص٣٦.

(١) أنساب الأشراف ج١ ص٤٥٠ والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٤ ص٤١٢ ٤١٢ والإصابة ج٣ ص٣٣٤ وج٤ ص٤١١ و ٤١٢ وصحيح مسلم ج٨ ص١١٩ ومستدرك الحاكم ج٤ ص٣٩ و٤٠ وتلخيص مستدرك الحاكم للذهبي، نفس الجزء والصفحة، والبداية والنهاية ج٤ ص٢٧٣ وج٣ ص٣٠٤ عن أحمد والمحلى ج١١ ص٤١٣ والسيرة الحلبية ج٣ ص٣٠٩ و ٣١٢ وأسد الغابة ج٥ ص٤٢٥ و٤٤٥ وج٤ ص٢٦٨ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣١٣ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۸ ص١٥٤ و ١٥٥ و (ط ليدن) ج١ ق١ ص٨٨ ومجمع الزوائد ج٩ ص١٦١ وج٤ ص٣٢٩ عن الطبراني في الأوسط، والأمالي للمرتضى ج١ ص٧٧ و (ط منشورات مكتبة المرعشي) ص٥٤ وصفة الصفوة ج٢ ص٧٨ و٧٩ وكشف الأستار عن مسند البزار ج٢ ص١٨٨ و ١٨٩ والبحارج٢٢ ص٥٣ و ١٦٧ و ١٦٨ وعن أحمد، والضياء في المختارة والفائق ج١ ص٢٨٧ والدر المنثور ج٦ ص٠٤٠ وكنز العمال ج٥ ص٤٥٤ وأضواء على السنة المحمدية ص٥٤ وتفسير مجمع البيان ج٩ ص٢٢٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص٢٣٦ وسيرة ابن إسحاق ج٥ ص٢٥٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٠٢ وسبل الهدى والرشاد ج١١ ص٢١٩ وجامع الشتات ص٣٦.

الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ وربيبته زينب ................................... ٢٦ عليك يا أبا إبر اهيم»٬٬۰

وفي نص آخر: لما ولد إبراهيم كاد يقع في نفس النبي "صلى الله عليه وآله»، حتى أتاه جبرئيل، فقال: "السلام عليك يا أبا إبراهيم»".

وأصرح من ذلك: ما روي: من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لعمر: «ألا أخبرك يا عمر: إن جبرئيل «عليه السلام» أخبرني أن الله عز وجل قد برَّا مارية وقريبها مما وقع في نفسي، وبشرني: أن في بطنها غلاماً، وأمرني أن أسميه إبراهيم»...

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج١ ص٥٣٧ وج١١ ص٢١ عن ابن مندة، والسنن الكبرى
 للبيهقي ج٧ ص٤١٣ وعمدة القاري ج١٦ ص٠١١ وفيض القدير ج٣ ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ج ١١ ص ٤٧١ وج ١٤ ص ٩٧ عن ابن عساكر بسند حسن، والإصابة ج٣ ص ٣١٣ و ٣١٣ و ٣٠٣ و ٣٠٣ و ٣٠٣ و ٣٠٣ و ٥١٨ و ١٤٣ و ٥١٨ و ١٤٣ و ٥١٨ و ١٤٣ و داجع: دلائل الصدق ج٣ ق٢ ص ٢٦ وراجع: رسالة حول خبر مارية ص ٢٨ و وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص ٤٦ وفتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري ص ١٢١.

ثم أكد الصلى الله عليه وآله على هذا الأمر حتى حين موت إبراهيم، فقد روي: أنه اللا توفي إبراهيم قال رسول الله الصلى الله عليه وآله ا: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة الله.

فجبرئيل قد أخبر النبي «صلى الله عليه وآله» ليس فقط بشبه ولده به، بل هو قد أخبره: بأنه أشبه الخلق به، حتى قبل أن يولد.

ولكن عائشة لا ترى أي شبه لإبراهيم برسول الله "صلى الله عليه وآله"، وجبرئيلن يخبر رسول الله "صلى الله عليه وآله" بأن هذا الطفل ابنه، وعائشة تقول لرسول الله "صلى الله عليه وآله" بعد موت هذا الطفل: إنه ليس ولده، بل هو ابن جريج القبطى.. وتشكك في بنوته له قبل أن يولد أيضاً.

ورسول الله «صلى الله عليه وآله» يخبر عمر قبل أن تلد مارية ولده: بأن

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ج٧ ص٧٧ وفتح الباري ج٣ ص٠٤١ وتاريخ الخميس ج٢ ص٢٤٠ وعدة القاري ج٨ ص١٠٣٠ والديباج على مسلم ج٥ ص٠٣٠ والديباج على مسلم ج٥ ص٠٤٠ والجامع الصغير ج١ ص٠٥٥ وكنز العمال ج١١ ص٠٧٥ وج١١ ص٠٥٥ وج١١ ص٥٠٥ وج١ ص٥٠٥ وج١ ص٥١٥ وتفسير القرآن العظيم ج١ يعلى ج٧ ص٥٠١ وفيض القدير ج٢ ص٥١٥ وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٠٩٠ ومعجم المحاسن والمساوئ ص٩٨٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص١٩٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص١٣٦ والبداية والنهاية ج٥ ص١٣٦ وإمتاع الأسماع للمقريزي ج٢ ص٤٢٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٣١٦ وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص١٣٦ والجمع بين الصحيحين ج٢ ص٥١٥ ومشكاة المصابيح ج٣ ص١١٦ والمنظم ج٤ ص١١ وراجع: سبل السلام مسلم للنووى ج١٥ ص٢٧٠

وعائشة تبقى مصرة على قذف مارية قبل أن تلد ولدها، وبعد ولادتها، وحتى بعد موت ذلك الولد أيضاً.

# قسوة وجرأة:

وبعد.. فإن عظمة الرسول «صلى الله عليه وآله»، وهو أفضل وأشرف وأقدام وأقدس خلق الله تعالى.. من شأنها: أن تجعل الناس جميعاً يتريئون في الإقدام على أي موقف، أو التفوه بأية كلمة، أو القيام بأي تصرف في حضوره «صلى الله عليه وآله»..

وتفرض عليهم حسابات كثيرة في هذا الإتجاه، ويخضعون لهذا الواقع بصورة عفوية، ومن دون حاجة إلى توجيه أو دلالة من أحد..

أضف إلى ذلك: أن موقع النبوة، وقداسة الأنبياء، وعلاقة ذلك برضا الله تعالى، وبقبول الأعمال، وبالثواب والعقاب يفرض المزيد من الحذر، ومراقبة الإنسان لنفسه، ويحتم عليه السير نحو الإنضباط التام في كل حركة وسكون، وقول وفعل، ما دام أن قيمة أي زلل أو خطل سيكون هو مستقبل الإنسان ومصيره في الدنيا والآخرة.

ولكننا إذا رجعنا إلى حياة أم المؤمنين عائشة مع رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فسنجد: أنها لا تخضع لهذا التقدير، ولم تتأثر بهذا الواقع.. بل هي تبدو شديدة الإندفاع في الإتجاه الآخر، من خلال ما نشهده من جرأة لها على مقام النبوة، ثم من عدم مبالاة في عواقب تعاملها البالغ في القسوة على رسول الله "صلى الله عليه وآله" بالذات.. بخلاف ما نشاهده لدى

خديجة وأم سلمة وميمونة مثلاً.. من سلوك خاضع لمقام النبوة والرسالة.

أما سائر أمهات المؤمنين، وخصوصاً حفصة وكذلك أم حبيبة.. فكنَّ يتأثرن بالأجواء التي تثيرها عائشة نفسها، التي كانت تحرك الأمور باتجاه حالة من التوتر والمشاحنات التي لا مبرر لها، دون أن يردعها عن ذلك ما ينشأ عنه من أذى، بل ومن إهانة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

بل ولعل من أوضح مفردات هذا الواقع قولها لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن الله يسارع في هواك<sup>١١</sup>٠.

(۱) الدر المنثور ج ه ص ۲۱۰ و ۲۱۱ عن البخاري، ومسلم، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن ماجة، وعبد بن حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وأحمد، وابن أبي حاتم، وراجع ما عن ابن سعد أيضاً. وراجع: تفسير المرآن المصافي ج ع ص ۱۹۲ و آحكام القرآن للجصاص ص ۶۷۹ و تفسير القرآن العظيم ج ص ۲۹۰ و و ۲۱۶ والبحار ج ۲۲ ص ۱۸۱ و فتح القدير ج ع ص ۲۹۰ و موسوعة التاريخ الإسلامي ج ۲ ص ۲۹۰ و جمع البيان (ط مؤسسة الأعلمي) ج ۸ ص ۱۷۱ و نور الثقلين ج ٤ ص ۲۹۰ والميزان (تفسير) ج ۱۱ ص ۲۹۳ وراجع: المبسوط للطوسي ج ٤ ص ۱۹۰ والمراط المستقيم ج ۳ ص ۱۹۲ و راجع: المبسوط للطوسي ج ٤ ص ۱۹۰ والميزان المستقيم ج ۳ ص ۱۹۰ والمحراط وعن نتح البخاري ج ١ ص ۲۹ وعن مسئد أحمد ج ٦ ص ۱۹۲ وعن فتح الباري ج ٨ ص ۲۰۵ وج ٩ ص ۲۹ وعمدة القاري ج ١ ص ۱۹ وج ٢ ص ۱۹ والمدياج على مسلم ج ٤ ص ۱۷ وحاشية السندي على النسائي ج ٢ ص ۱۵ والديباج على مسلم ج ٤ ص ۱۷ و و تغليق التعليق ج ٤ ص ۱۵ و و تفسير جوامع الجاديث والأثار ج ٣ ص ۱۷ و و تفسير جوامع الجامع ج ٣ ص ۷ و

الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ، وربيته زينب ................................... وقولها: أنت الذي تزعم أنك نبي الله''.

وقولها له أمام أبيها: اقصد ". أي أعدل (أو قل ولا تقل إلا حقاً).

ثم ما لهجت به النصوص، التي قدمناها غن تصرفات عائشة مع شخص رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيها يرتبط بأمر بالغ الحساسية والخطورة بالنسبة إليه.

وتفصيل ذلك، قولها: كان في متاعي خف وكان على جمل ناج وكان متاع صفية فيه ثقل، وكان على جمل ثقال، فقال رسول الله "صلى الله عليه وآله»: "حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضى الركب».

\_\_\_\_

وتفسير مجمع البيان ج ۸ ص ۱۷۱ وصحيح ابن حبان ج ۱۶ ص ۲۸۲ و احكام القرآن لابن
 القرآن للجصاص ج ۳ ص ٤٧٩ وتفسير البغوي ج ۳ ص ۳۵۸ و أحكام القرآن لابن
 العربي ج ۳ ص ۹۵۰ و ۲۰۶ و ۲۰۱ و الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص ۲۰ و ج ۱۶ ص ۲۰۸ و مصادر كثيرة أخرى.

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين (ط مصر) ج٢ ص٢٩ و (ط دار المعرفة) ص٤٣ ومكاشفة القلوب ص٢٣٧ باب ٩٤ ص٢٣٧ والمراجعات ص٣٣٦ والنص والإجتهاد ص٤١٨ وفيض القدير ج٣ ص٦٦١ والصراط المستقيم ج٣ ص١٦٦ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج١ ص٣٣ وراجع: المصنف للصنعاني ج١١ ص٤٣١.

<sup>(</sup>۲) إحياء العلوم للغزالي ج٢ ص٣٥ آداب النكاح، ومكاشفة القلوب ص٢٣٨ باب على و وكنز العمال (ط حيدرآباد) ج٧ ص١٦ ح(١٠٢٠) والمراجعات ص٣٢٦ والنص والإجتهاد ص٤١٠ والصراط المستقيم ج٣ ص١٦٦ وكتاب الأربعين للشيرازي ص٥٢٥ والطرائف لابن طاووس ص٢٩٢ وعين العبرة للسيد أحمد آل طاووس ص٥٤ وإحقاق الحق (الأصل) ص٢٩٣ و حين العبرة للسيد أحمد

قلت: يا تعباد الله، علبتنا هده اليهودية على رسول الله قصلي الله عليه وآله».

قالت: فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «يا أم عبد الله، إن متاعك فيه خف، وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ الركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها.

قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله اصلى الله عليه وآله». فتبسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقال: أوفي شك؟ أنت يا أم المؤمنين يا أم عبد الله.

قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فهلا عدلت. وسمعنى أبو بكر الخ.. "٠.

إنها مسألة تمس موقع النبوة أولاً، وتمثل طعنة نجلاء في أعماق أعماق روحه، بحربة تقطر بسم الحقد، والضغينة، وتهدف إلى هدم شرفه، وتقويض كرامته، والنيل من عزه، ومجده الأثيل..

فالنبي "صلى الله عليه وآله" أغْيَرُ مخلوق وُجد، فها بالها تطعن في عرضه، مرة بعد أخرى، غير آبهة بتواتر الوحي الإلهي، بالتأكيد على طهارة ذلك العرض، وبراءته من أي مغمز، وسلامته من أي وليجة..

ولماذا لا تكف عن غمزها، ولا يقنعها الوحي الإلهي، ولا يؤثر فيها

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۱۸۲ وج۹ ص۷۱ عن أبي يعلى بسند لا بأس به، وأبو الشيخ بن حيان بسند جيد قوي عن عائشة، وفي هامشه عن: مجمع البيان ج٤ ص٣٢٢ والمطالب العالية (١٥٤٠) و (١٩٢٧). وراجع: مجمع الزوائد ج٤ ص٣٢٢ ومسند أبي يعلى ج٨ ص٣٠٠.

وما الذي يدعوها إلى نبذ أبسط قواعد اللياقة والأدب، مع أشرف وأفضل، وأقدس وأنبل، وأعظم، وأكمل الخلق، وسيد رسل الله تعالى؟!

إن أقوالها مع رسول الله "صلى الله عليه وآله" حول ولده إبراهيم بعيدة كل البعد عن أبسط قواعد الأدب، والإلتزام والإحترام.. فلهاذا هذا الطعن المتوالي الممعن في القسوة لقلب الإنسانية، الطافح بالرحمة، والمودة، والخنان، والغيرة، والشعور بالكرامة والعزة؟!

وهل يجرؤ إنسان يدَّعي أنه قريب وحبيب على التصريح لمن يجبه، ويتقرب منه، بأن ولده الذي يبكي عليه، وقد مات قبل ساعة أو ساعات ليس ولده الشرعي؟!

رغم قيام الشواهد لذلك الأب على صحة ولادة ذلك الطفل وشرعيته.

فكيف إذا كان الوحي الإلهي هو الذي يؤكد له هذه الحقيقة، التي يصر الآخرون على إنكارها وتكذيبها، بلا أي شاهد أو مبرر؟!. إلا الحسد والغيرة، وإلا التجني والإمعان في جرح الكرامة، وإلا الإيذاء..

# مرضعة إبراهيم:

هذا.. ولا نرى أن ثمة تناقضاً بين رواية إرضاع أم سيف لإبراهيم، أو رواية إرضاع أم بردة بنت المنذر له. فلعل كل واحدة منها قد أرضعته برهة من الزمن. وربها تكون أم سيف قد أرضعته أياماً يسيرة، ثم أخذته أم بردة، فإنه «صلى الله عليه وآله» قد أعطى أم بردة هذه قطعة نخل.

# كاديقع في نفس النبي عَالِيَّهُ:

وعن الرواية التي تدَّعي: أنه لما ولد إبراهيم كاد يقع في نفس النبي «صلى الله عليه وآله».. نقول:

إنها لا يمكن أن تصح، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» كان أتقى لله من أن يقع في قلبه أمر من هذا القبيل.. وهو الذي عرَّفه جبرئيل حتى قبل ولادة إبراهيم: بأن مارية تحمل ولداً هو أشبه الناس به..

يضاف إلى ذلك: أن جبرئيل ـ كها تقدم ـ حين ولد إبراهيم قد جاءه، وقال له: السلام عليك يا أبا إبراهيم..

ثم إنه "صلى الله عليه وآله" كان يعلم: بأن رمي هؤلاء لمارية لا يستند إلى شاهد ولا يعتمد على دليل.. ويعرف أن من يرمي المؤمنين بشيء من ذلك، لابد أن يأتي بالشهداء على ما يقول، فإذا لم يأت بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

بل هم يستحقون العقاب والنكال على قذفهم هذا. لولا أن الله تعالى لم يرد معاقبتهم في الدنيا، لكي لا يتعرض مقام النبوة الأقدس للريب والشك والكيد من أصحاب النفوس المريضة، فيضر ذلك بإيهان الناس إلى يوم القيامة..

# إنَّا بك يا إبراهيم لمحزونون:

وروي: أن إبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله» مات سنة عشر، وجزم به الواقدي، وقال: مات يوم الثلاثاء لعشر خلون من شهر

وقالت عائشة: عاش ثمانية عشر شهراً ٣٠. وروي ذلك عن غير عائشة أيضاً.

\_\_\_\_\_

(۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۲ و ۲۶ وعمدة القاري ج۷ ص۲۶ وج۸ ص١٠٣ و ٢١١ والمعجم الكبير للطبراني ج٢٤ س٣٠٦ و ٣٠٧ ومعرفة السنن والأثار ج٣ ص٩١ والإستيعاب لابن عبد البرج١ ص٥٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص١٤٣ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص١٤٥ وج٣٤ ص٢٩٠ و ٢٩١ وج٦٠ ص٢٩٦ والبداية والنهاية ج٥ ص٣٣٢ والإصابة ج١ ص٣١٨ وإمتاع الأسماع للمقريزي ج٥ ص٣٣٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص١٦٥ والمجموع للنووي ج٥ ص٥٨ وذخائر العقبي ص١٥٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص٣٦٦ ومجمع الزوائد ج٩ ص١٦٢ وفتح الباري ج٣ ص١٤٠. (۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۲ و ۲۷ ومسند أحمد ج٦ ص٢٦٧ وسنن أبي داود ج٢ص٧٦ ومعرفة السنن والآثار ج٣ ص١٣٩ والإستيعاب ج١ ص٥٦ و ٥٧ والإصابة ج١ ص٣١٨ و ٣١٩ والمحلى لابن حزم ج٥ ص١٥٨ ونصب الراية ج٢ ص٣٢٢ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج١ ص٢٣٦ وفيض القدير ج١ ص٢٥٧ والعلل لابن حنبل ج١ ص٢٨٣ وأحكام الجنائز للألباني ص٧٩ عن أبي داود، وابن حزم، وأحمد، وراجع: تاج المواليد للطبرسي (المجموعة) ص٩ والمستدرك للحاكم ج٤ ص٣٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص٣٣٦ وعمدة القاري ج/ ص٢١١ وعون المعبود ج٤ ص٣١ والمصنف لابن أبي شيبة ج/ ص٤٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص١٤٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص١٤٢ و ١٤٣ وج٣ ص٧ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص١٤٥ و ١٤٦ وأسد الغابة ج١ ص٣٩ والوافي بالوفيات ج٦ ص٦٧ والبداية والنهاية ج٥ ص٣٢٢ وإمتاع الأسماع للمقريزي ج٥ ص٣٣٨ وأعيان الشيعة ج١ ص٢٢٣ وسيرة ابن إسحاق ج٥ ص٢٥١ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص١٦٤ و ٦١٥.

٣٠ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٠٦ ٢٦

وفي صحيح البخاري: أنه عاش سبعة عشر شهراً، أو ثمانية عشر شهراً على الشك''.

وعن البراء، وأنس، وجابر: توفي إبراهيم ابن النبي اصلى الله عليه وآله» وهو ابن ستة عشر شهراً أو ثهانية عشر شهراً".

وقال محمد بن المؤمل: بلغ سبعة عشر شهراً وثمانية أيام ".

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۲ والإصابة ج۱ ص۳۲۰ وراجع: فتح الباري ج۱۰ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) تاريخ مدينة دمشق ج٣ ص٣٥ و ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤٤ وراجع: فتح الباري ج ١٠ ص ٢٧٩ و البداية والنهاية ج٥ ص ٣٣١ و ص ٢٧٩ والبداية والنهاية ج٥ ص ٣٣١ و ٣٧٥ و والبداية والنهاية ج٥ ص ٣٣٠ و ٣٠٥ و و ٥٠٨ و و ١٩٠ و وفيض القدير ج٢ ص ٥٠١ الإصابة ج١ ص ٣٢ و السيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ١٦٦ و ١٦٤ و ١٦٤ و ١٩٠٤ و السنن مر٢١ و ١٦٤ و ١٩٠٤ و ١٩٠٤ و السنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص ٩ وعمدة القاري ج٧ ص ٢٩ و ومسانيد أبي يحيى الكوفي ص ٢٢ و ٢٦ والمصنف للصنعاني ج٧ ص ٤٩٤ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص ٢٥١ والإستيعاب ص ٢٥٠ والآحاد والمثاني ج٥ ص ٥١١ ومسند أبي يعلى ج٣ ص ٥ ٥١ والإستيعاب ج١ ص ٥٠ والأولي المالة ج١ ص ٢٥٠ والاراية في تخريج أحاديث الهداية ج١ ص ٣٠٠ والاراية في أسهاء الرجال ح ٢٠٠ والعلل لابن طحطيب التبريزي ص ٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص ١٤٠ والعلل لابن حنبل ج٢ ص ٢٥١ والعلل لابن

 <sup>(</sup>۳) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۲ والإصابة ج۱ ص۳۱۸ وأسد الغابة ج۱ ص۹۳ والإستيعاب ج۱ ص۹۰ وإمتاع الأسماع ج٥ ص۳۲۸ وعمدة القاري ج٧ ص۹۶.

وقيل: مات وهو له إحدى وسبعون ليلة ".

وروي عن مكحول، وعطاء، وعبد الرحمن بن عوف، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وقتادة، وأنس: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى النخل الذي فيه إبراهيم «عليه السلام»، فدخل وإبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره، فلما (مات) ذرفت عينا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال له عبد الرحمن بن عوف: تبكى يا رسول الله؟ أولم تنه عن البكاء؟

قال: "إنها نهيت عن النوح، وعن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجه، وشق جيب، ورنة شيطان» ".

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع جـ٥ ص٣٣٨ وعمدة القاري ج٧ ص٦٩ وج٨ ص١٠٣ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسهاع ج٥ ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ٢٦ عن ابن سعد، ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٠ و و ٥٠ و و ج ١٨ ص ٩٠ و و جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٤٠٠ و ١٨٥ و و جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٤٠٠ و ١٨٥ و و مدا و ١٨٥ و و ميزان الحكمة ج ٢ ص ١٦٧ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٦٩ و المصنف لابن أبي شيبة ج ٣ ص ٢٦٦ و منتخب مسند عبد بن حميد ص ٩٠٠ وكنز العمال ج ١٥ ص ١٦٥ و و ١٦٦ و الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١ ص ١٣٨ وسيرة ابن إسحاق ح ٥ ص ١٥٠ و غوالي اللالي ج ١ ص ٩٨ والتمهيد لابن عبد البر ج ٢٤ ص ٤٤٢ و كتاب المجروحين ج ٢ ص ١٤٥ و فتوح مصر وأخبارها ص ١٢٤ وسيرة ابن إسحاق م امحاق ج ٥ ص ١٥٠ والتمهيد ج ٢ ص ٢٤٤ ونصب الراية ج ٥ ص ٩٠.

وفي رواية: فلقد رأيته يكيد بنفسه، فدمعت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله»: (تدمع العين، ويحزن القلب، والله الله عليه وآله»: (تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم، إنا بك لمحزونون».

وعن أنس وأبي أمامة: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الله تعالى، والله إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»...

\_\_\_\_

(١) سبل الهدى والرشاد ج٧ ص٣٠ وج١١ ص٢٣ عن مسلم، وأبي داود، وابن سعد، وأحمد، وعبد بن حميد، والطبراني، وراجع: ابن ماجة، وابن عساكر، عن أسهاء بنت يزيد، وبكير بن عبد الله، وراجع: الذكري للشهيد الأول ج٢ ص٤٧ والحدائق الناضرة ج٤ ص١٦٣ وكشف الغمة (ط ق) ج١ ص١٥٨ والكافي للكليني ج٣ ص٢٦٢ ودعائم الإسلام ج١ ص٢٢٤ وتحف العقول ص٣٧٣ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ ص٢٨٠ و (ط دار الإسلامية) ج٢ ص٩٢١ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٣٨٥ و ٤٦٠ و ٤٦٣ و ٤٦٣ ومكارم الأخلاق ص٢٢ وذخائر العقبي ص١٥٣ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٣٩ وغوالي اللآلي ج١ ص٨٩ ومسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٥ و ٩٣ و ٩٤ والبحار ج١٦ ص٢٦٥ وج٢٢ ص١٥٧ و ٢٦٤ وج٢٤ ص٢٦٤ وج٥٦ ص٥٤ وج٧٤ ص١٤٠ وج٩٧ ص٩١ و ١٠١ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٥٠٥ و ٤٧١ و ٤٧١ و ٤٧٦ و ٤٨١ ومسند أحمد ج٣ ص١٩٤ وصحيح البخاري ج٢ ص٨٤ وصحيح مسلم ج٧ ص٧٦ وسنن ابن ماجة ج١ ص٥٠٦ وسنن أبي داود ج٢ ص٦٤ والسنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص٦٩ وعمدة القاري ج٨ ص٧٥ و ١٠١ والمصنف للصنعاني ج٣ ص٥٥٥ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص٢٦٧ ومنتخب مسند عبد بن حميد ص٣٨٥ والإعتبار لابن أبي الدنيا =

الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ، وربيبته زينب ................................تا وعن أنس: لما قبض إبراهيم ابن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «لا تدرجوه في أكفانه، حتى أنظر إليه»، فأتاه، فانكب عليه، وبكي٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۱ ص ۲۳ عن ابن ماجة، والحكيم الترمذي وراجع: سنن ابن ماجة ج ۱ ص ٤٧٣ وتاريخ مدينة دمشق ج ٣ ص ١٣٩ والبداية والنهاية ج٥ ص ٣٣١ وإمتاع الأسماع ج٥ ص ٣٣٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ١٦٣.

إن لنا هنا بعض الوقفات، أو الإيضاحات، وهي التالية:

#### فضائل ابن عوف:

إن تفويض عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف أمر تعيين الخليفة من بعده، وهو الذي كان يعلم: أن هوى عبد الرحمن كان في عثمان، فاختار عثمان.. كان وراء سعي محبي عمر إلى تعظيمه، وتسطير الفضائل له.

فها دام أنه كان موضع ثقة ذلك الذي منحوه حبهم وإخلاصهم، فلهاذا لا يسعى الفريق الأموي إلى التصدق على عبد الرحمن بن عوف ببعض فتات الفضائل، أو الأدوار التي لا تكلفهم شيئاً، لأنها تكون مسروقة من محبي على «عليه السلام»، أو من أناس ليس لهم نشاط في تأييد ملكهم وسلطانهم، ولا في إضعاف أمر على وأهل بيته «عليهم السلام»، الذين يرون أن لا بقاء، ولا قوار لحكمهم معهم..

# الحكمة البالغة:

من المعلوم: أن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يكن عقيهاً، فقد ولد له من خديجة "عليها السلام" عدة أولاد، وقد ماتوا جميعاً، ولم يبق منهم سوى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء «عليها السلام».

ومن المعلوم أيضاً: أنه لم يطرأ عليه العقم بعد خديجة «عليها السلام»، بدليل ولادة إبراهيم «عليه السلام» في أواخر سني حياته «صلى الله عليه وآله».

ثم إن من المعلوم كذلك: أنه بعد أن ولدت له خديجة ومارية لم يولد له من أي من نساء العرب الأخريات، حتى القرشيات، ولا من نساء سائر الأمم

ورغم كثرة النساء اللواتي تزوجهن رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وقد كن من قبائل مختلفة، فإن الله تعالى لم يرزقه ولداً إلا من خديجة، ثم من جارية أهديت إليه من بلاد بعيدة، ليدل ذلك على سرِّ إلهي في خديجة والزهراء "عليها السلام"، مفقود في جميع النساء الأخريات، ولا يمكن أن يتوفر في أي ذرية تولد له «صلى الله عليه وآله» منهن.

بل ربها تكون ولادة وبقاء ذرية له من غير خديجة أمراً مضراً بالإسلام بدرجة يصعب على البشر تقدير حجم الخطر والضرر فيه..

ولذلك خُرِم سائر نسائه رغم كثرتهن من الولد. وتلك حكمة بالغة، وتسديد ولطف إلهي بالبشر كلهم، ولعل تصرفات عدد من نسائه «صلى الله عليه وآله» التي تعبر عن طموحات خطيرة، وعن نفسيات غير سليمة تظهر هذه الحقيقة بجلاء، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك..

# النياحة المنهي عنها:

وبعد.. فقد بين «صلى الله عليه وآله» سبب نهيه عن النياحة على الأموات،

<sup>(</sup>١) الآية ٧٩ من سورة البقرة.

٣٦ .....الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٦٦

فقال \_ كما روي عنه \_ : "إنها نهيت عن النياحة، وأن يندب الميت بما ليس فيه.

ثم قال: «..وإنها هذه رحمة، ومن لا يَرحَم لا يُرحم يا إبراهيم، لولا أنه حق، ووعد صادق، ويوم جامع..» ...

### ونقول:

ا نهذه الكليات تدلنا على أنه «صلى الله عليه وآله» قد بكى رحمة منه لإبراهيم.

أي أن هذا البكاء كان استجابة منه "صلى الله عليه وآله" لشعور حرَّكته رؤية لحالة ضعف أو عجز، أو نقص وجده في ذلك الطفل تمثل فيها كان يعانيه إبراهيم من جهد أو ألم حين كان يصارع المرض، أو حين كان يجود بنفسه.

فلم يكن البكاء إذن لأجل شيء يعود لشخص رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فهو لا يبكي لأنه يفقد شيئاً يشعر أنه بحاجة إلى استمرار

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص٣٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۱ ص٣٨٥ وذخائر والتحفة السنية (مخطوط) ص٤٤ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٣٥٥ وذخائر العقبى ص٥٥١ ومسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٣ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٤٠٠ والسنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص٩٦ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص٢٦٦ ومنتخب مسند عبد بن حميد ص٩٠٣ والإستيعاب ج١ ص٧٥ والتمهيد لابن عبد البر ج٤٢ ص٣٤٤ وكنز العمال ج١١ ص٥١٦ و ٢١٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص٨١٩ وكتاب المجروحين ج٢ ص٢٤٢ وأسد الغابة ج١ ص٩٣ وفتوح مصر وأخبارها ص٤٢١ والوافي بالوفيات ج٢ ص٨٦ وس١٨ واسدرة الخابية ج٣ ص٩٤٠.

وإذن، فهذا البكاء لم يكن أنانياً بل هو بكاء إنساني، إذ إن حالة إبراهيم لو وجدت في أي شخص آخر \_ قريباً كان أو غير قريب \_ فسيبكي له رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كما بكى «صلى الله عليه وآله» على عثمان بن مظعون، وعلى الشهداء في مؤتة، وفي مناسبات أخرى.. لأن بكاءه بكاء الرحمة، وليس بكاء الحرص، أو الشعور بالنقص، أو للإحساس بالخسارة الشخصة.

وذلك كله يدلنا على كهال النبي «صلى الله عليه وآله» في ميزاته وخصائصه، وفي مشاعره، وأحاسيسه، الإنسانية. وعلى أن النبوة لا تمنع من هذا الكهال، بل هي ترسخه وتؤكده.

إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أوضح ما قصده حين نهى عن
 النياحة، وأعطى الضابطة الصحيحة للحزن وللفرح على حد سواء.

فذكر "صلى الله عليه وآله": أن الحزن لا يبرر إطلاق الدعاوى الفارغة في الهواء، والكذب، ولا ينبغي أن يفسح المجال ليدخل إلى حياة الناس، ولو على مستوى التعبير عن العاطفة.. ولا يجوز أن يجعل وسيلة لسلو المحزونين، فإن الإحساس بنفع الكذب ولو بهذا المقدار يجرئ الناس على الاستفادة منه في كل موقع يرون أن لهم فيه فائدة شخصية، وتصبح الفائدة الشخصية هي المعيار عندهم في الحلال والحرام. وتضيع المعاير الواقعية، ويتلاشي تأثيرها.

وقد تضمنت النصوص المتقدمة: أنه «صلى الله عليه وآله» نهى عن صوتين فاجرين أحمقين: صوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجه، وشق جيب، ورنة شيطان، …

وعن بكير بن عبد الله بن الأشج: أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" بكى على ابنه إبراهيم، فصرخ أسامة بن زيد، فنهاه رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقال: رأيتك تبكى!!

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «البكاء من الرحمة، والصراخ من الشيطان»<sup>...</sup>.

ونقول:

قد تقدمت الإشارة إلى بكاء الرحمة، وبكاء الفقدان. وأن البكاء الأول مطلوب ومحبوب، دون الثاني. وإلى أن النياحة المنهي عنها هي تلك التي تتضمن الأكاذيب والمبالغات غير المقبولة في شأن الميت..

وقد ذكر النص المشار إليه أعلاه أموراً أخرى في هذا السياق:

١ ـ فذكر النهي عن صوتين وصفهما بالفجور والحمق..

فأما الفجور فيهما، فلأنها يتجاوزان حدود الشرع، ويستخفان العقل،

(١) تقدمت مصادر هذا الحديث، وما بمعناه.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۲۱ ص ۲۳ عن ابن سعد، والجامع الصغير ج ۱ ص ٤٩٥ و وكنز العيال ج ۱ ص ۱۳۹ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۱۳۹ والسيرة الحليبة (ط دار المعرفة) ج ۳ ص ۳۹۹ وفيض القدير ج ۳ ص ۲۹۱.

وأما الحمق فيهما، فلأنهما لا يخضعان لأي ضابطة أو ميزان عقلي. بل هما خارجان عن حدود المقبول والمعقول. فمسحة العقل تكون ضعيفة أو تكاد تكون معدومة فيهما، لأنهما إنها يعتمدان على إبعاد العقل عن الساحة، والتوجه نحو الغرائز، والأهواء لمخاطبتها واستثارتها.

٢ ـ وقد اعتبر أن أول صوت أحمق فاجر هو صوت نغمات اللهو واللعب، حيث يتم إقصاء العقل، ويكون زمام الإنسان بيد هواه، وغرائزه، لأن العقل لا يرضى باللهو ولا باللعب، كما ان المزامير الشيطانية لا تخاطب العقل، لعدم وجود لغة مشتركة بينها. بل هي تشطنه، وتقيده، وتمنعه من الحركة ومن التأثير..

وقد تقدم: أن الإسلام لا يريد أن تدخل أمثال هذه الأمور إلى حياة الناس، فإن ذلك من شأنه أن يفسدها، وأن يجعلها خاضعة لأمزجة الأشخاص، وأهوائهم، وميولهم الفردية، وانفعالاتهم.

يضاف إلى ذلك: أن للحياة واقعيتها، وثباتها، فلا يمكن بناؤها على اللهو واللعب، والعبث. ولا رسم حدودها وفق ردود فعل الأمزجة، والأهواء. ولا تحريكها بغير معايير العقل وضوابطه، ومن دون الاعتباد على هدايته ودلالته..

وهكذا الحال في حالات الحزن حين يرتكز إلى التصرف غير المتوازن، والذي تفرضه الإنفعالات غير المسؤولة، والتي تنتهي بتصرفات غير مبررة، ولا ينتج عنها إلا الأذى والخسران، لأنها مجرد حركات هستيرية، تكون ضابطتها عدم الإلتزام بضابطة، وقاعدتها إسقاط كل قاعدة.

وأما حين يتم اللجوء إلى الحركات المصطنعة، كذلك الصراخ الذي صدر عن أسامة بن زيد، ثم يكون المبرر الذي انتحله لنفسه هو رؤيته النبي «صلى الله عليه وآله» يبكي ولده إبراهيم، فإن الأمر يصبح أكثر حساسية وخطورة، فقد تبين أن أسامة قد تجاوز الحدود المقبولة والمعقولة في فهمه لبكاء النبي «صلى الله عليه وآله» على ولده، وأمعن في الإبتعاد عن مراميه وأهدافه حين استنتج منه أموراً ليس فقط لا تتوافق معه، وإنها هي في موقع النقيض منه.

فشتان ما بين البكاء الناشئ عن الرحمة، وبين الصراخ المصطنع، الحاوي من أية عاطفة، وإنها يُقْصَدُ به إثارة أجواء من الأسى والغم، وهي أجواء يجد الشيطان فيها مسرحاً لتسويلاته ومجالاً لإغواءاته، وجر الناس إلى مزالق ومهالك لم تكن تخطر لهم على بال.

ولذلك قال له النبي «صلى الله عليه وآله»: «والصراخ من الشيطان».

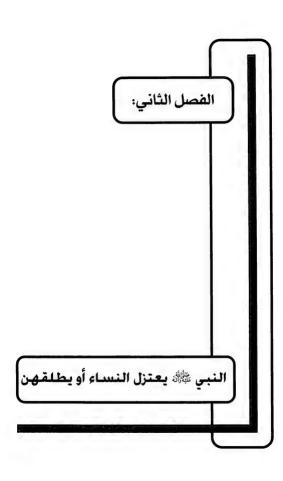

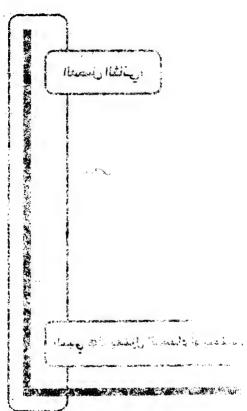

# النبي عَلَيْكُ يعتزل نساءه: كيف؟ ولماذا؟:

قال ابن عباس: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ "، فكنت أهابه، حتى حججنا معه حجة، فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة لا أسأله، فلما قضينا [حجنا] أدركناه، وهو ببطن مرو، قد تخلف لبعض حاجاته، فقال: مرحباً بك يا ابن عم رسول الله «صلى الله عليه وآله». ما حاجتك؟

قلت: شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين، فكنت أهابك. فقال: سلني عما شئت، فإنا لم نكن نعلم شيئاً حين تعلمنا.

فقلت: أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ من هما؟

قال: لا تسأل أحداً أعلم بذلك مني، كنا بمكة لا يكلم أحدنا امرأته، إنها هي خادم البيت، فإن كان له حاجة سفع برجليها، فقضى حاجته، فلها قدمنا المدينة، تعلمن من نساء الأنصار، فجعلن يكلمننا ويراجعننا، وإني أمرت غلهاناً لي ببعض الحاجة، فقالت امرأتي: بل اصنع كذا وكذا.

فقمت إليها بقضيب فضر بتها به.

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة التحريم.

فقالت: يا عجباً لك، يا بن الخطاب! تريد أن لا تكلم؟! فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تكلمه نساؤه.

فخرجت، فلدخلت على حفصة، فقلت: يا بنية، انظري لا تكلمي رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليس عنده «صلى الله عليه وآله» ليس عنده دينار ولا درهم يعطيكهن، فإكانت لك من حاجة حتى دهن رأسك فسليني.

وكان رسول الله "صلى الله عليه وآله" إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة، يسلم عليهن، ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها، وإنها أهديت لحفصة بنت عمر عكة عسل من الطائف، أو من مكة، وكان رسول الله "صلى الله عليه وآله" إذا دخل يسلم عليها حبسته حتى تُلعقه منها، أو تسقيه منها. وإن عائشة أنكرت احتباسه عندها، فقالت لجويرية عندها، حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة فادخلي عليها، فانظري ما يصنع.

فأخبرتها الجارية بشأن العسل، فأرسلت عائشة إلى صواحبتها، فأخبرتهن، وقالت: إذا دخل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير.

ثم إنه دخل على عائشة، فقالت: يا رسول الله، أطعمت شيئاً منذ اليوم، فإني أجد منك ريح مغافير.

وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أشد شيء عليه: أن يوجد منه ريح شئ، فقال: هو عسل، والله لا أطعمه أبداً.

حتى إذا كان يوم حفصة قالت: يا رسول الله، إني لي إلى أبي حاجة، إن نفقة لي عنده، فأذن لي أن آتيه.

فأذن لها.

ثم إنه أرسل إلى جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، فوقع عليها، فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقاً، فجلست عند الباب، فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو فزع، ووجهه يقطر عرقاً، وحفصة تبكي، فقال: ما يبكيك؟

فقالت: إنها أذنت لي من أجل هذا؟! أدخلت أمتك بيتي، ثم وقعت عليها على فراشي؟! ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، أما والله ما يحل لك هذا يا رسول الله.

فقال: والله، ما صدقت: أليس هي جاريتي، قد أحلها الله تعالى لي، أشهدك أنها على حرام، ألتمس بذلك رضاك، انظري لا تخبري بذلك امرأة منهن، فهي عندك أمانة.

فلما خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة، فقالت: ألا أبشري، إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد حرم أمته، فقد أراحنا الله منها.

فقالت عائشة: أما والله، إنه كان يريبني أنه كان يقبل من أجلها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمُكُّرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ ". ثم قرأ رسول الله "صلى الله عليه وآله»: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ "، فهى عائشة وحفصة.

وزعموا: أنهم كانتا لا تكتم إحداهما للأخرى شيئاً.

وكان لي أخ من الأنصار إذا حضرت، وغاب في بعض ضيعته، حدثته بما قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإذا غبت في بعض ضيعتي، حدثني.

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة التحريم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة التحريم.

فقلت: وما ذاك؟ لعله جالة بن الأيهم الغساني، تذكر.

قال: لا، ولكنه أشد من ذلك، إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» صلى صلاة الصبح، فلم يجلس كها كان يجلس، ولم يدخل على أزواجه كها كان يصنع، وقد اعتزل في مشربته، وقد ترك الناس يموجون ولا يدرون ما شأنه، فأتبت والناس في المسجد يموجون ولا يدرون.

فقال: يا أيها الناس كها أنتم، ثم أتى رسول الله الصلى الله عليه وآله» وهو في مشربته، قد جعلت له عجلة، فرقى عليها، فقال لغلام له، أسود، وكان يحجبه: استأذن لعمر بن الخطاب، فاستأذن لي.

فدخلت ورسول الله «صلى الله عليه وآله» في مشربته، فيها حصير وأهب معلقة، وقد أفضى بجنبه إلى الحصير، فأثر الحصير في جنبه، وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفاً، فلها رأيته بكيت.

قال: ما يبكيك؟

قلت: يا رسول الله، فارس والروم، أحدهم يضطجع في الديباج والحرير. فقال: إنهم عجلت لهم طيباتهم، والآخرة لنا.

ثم قلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ فإني قد تركت الناس يموج بعضهم في بعض، فعن خبر أتاك، فقال: اعتزلهن؟

فقال: لا، ولكن كان بيني وبين أزواجي شيء، فأحببت ألا أدخل عليهن

(١) أي نتخوف غزو الغساسنة لنا.

الفصل الثاني: النبي ﷺ يعتزل نساءه أو يطلقهن ..

ثم خرجت على الناس، فقلت: يا أيها الناس، ارجعوا، فإن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان بينه وبين أزواجه شيء فأحب أن يعتزل.

فدخلت على حفصة، فقلت: يا بنتي، أتكلمين رسول الله، وتغيظينه، وتغارين عليه؟

فقالت: لا أكلمه بعد بشيء يكرهه.

ثم دخلت على أم سلمة، وكانت خالتي، فقلت لها كما قلت لحفصة.

فقالت: عجباً لك يا عمر بن الخطاب، كل شيء تكلمت فيه، حتى تريد أن تدخل بين رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبين أزواجه، وما يمنعنا أن نغار على رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأزواجكم يغرن عليكم.

فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزينَتَهَا فَتَعَالَئِنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً بجيلاً﴾" حتى فرغ منها".

(١) الآية ٢٨ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج٩ ص٠٦ و ٦١ عن الطبراني، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة عن: أنس، وأم سلمة، وجابر، وابن عباس، وعائشة، والزهري، وابن عمر. وقال في هامشه: ذكره الهيثمي في المجمع ج٥ ص١٣ من طريق عبد الله بن صالح، وعزاه للطبراني في الأوسط، وهو في الصحيحين من حدیث عائشة ج۸ ص٦٥٦ (٤٩١٢) (٦٦٩١) ومسلم ج۲ ص١١٠٠ (٢٠/ ١٤٧٤) وراجع: صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج٤ ص١٩٢ ومجمع الزوائد (ط دار الكتب العلمية) ج٥ ص٨ ـ ١٠ والمعجم الأوسط ج٨ ص٣٢٤ ـ ٣٣٦ وراجع: فتح الباري ج٩ ص٢٤٣\_٢٤٧ وكنز العمال ج٢ ص٥٣٥\_٥٣٨.

وروي حديث المغافير عن عائشة بطريقة أخرى، فقد قالت: كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يجب الحلوى، ويجب العسل. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله «صلى الله عليه وآله» منه، فقلت: أما والله، لنحتالن له.

فذكرت ذلك لسودة، وقلت: إذا دخل عليك، فإنه سيدنو منك، فقولي له: ما هذه له: يارسول الله، أكلت مغافر؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الربح؟

وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يشتد عليه أن يوجد منه ربح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول له ذلك، فقولي له أنت يا صفية.

فلها دخل على سودة قالت سودة: والذى لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذى قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقاً منك، فلها دنا رسول الله •صلى الله عليه وآله» قلت: يارسول الله أكلت مغافر.

قال: لا.

قلت: فها هذه الريح؟

قال: سقتني حفصة شربة عسل.

قلت: جرست نحله العرفط.

فلما دخل على قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية، فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟

قال: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه.

قلت لها: اسكتى ١٠٠٠.

## حديث اعتزال النساء بطريقة أخرى:

وقد رووا حديث اعتزال النبي "صلى الله عليه وآله" لنسائه بطريقة، أو بطرائق أخرى، فيها الكثير من الخلل والوهن.. واستعراض جميع تلك الروايات، وبيان وجوه الإشكال فيها يحتاج إلى وقت وجهد لا نرى أننا نستطيع توفيرهما في هذا الظرف، فلا بد أن نقتصر على ما يتيسر لنا عرضه، آملين أن نوفق لدراسة هذه القضية في فرصة أخرى، فنقول:

إن أبا بكر وعمر دخلا على النبى «صلى الله عليه وآله» وهو جالس وحوله نساؤه، وهو ساكت، فقال عمر: لأكلمن رسول الله «صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ج٦ ص٩٥ وصحيح البخاري ج٦ ص١٦٧ وج٨ ص١٦ وصحيح مسلم ج٤ ص١٩٥ والبحار ج٢٢ ص٢٢ وسنن أبي داود ج٢ ص١٩١ وتفسير القرآن العظيم ص٢١٣ والبحار ج٢١ والسنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٤٥٥ وعمدة القاري ج٢٠ ص٢٤٣ وج٤٢ ص١١٩ وتفسير الثعالبي ج٥ ص٤٥٠ وشرح مسلم للنووي ج١٠ ص٢٧٠ وعون المعبود ج١٠ ص١٢٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٨ ص٥٨ ومسند أبي يعلى ج٨ ص٢٠٠ وتفسير مجمع البيان ج١٠ ص٥٥ وتفسير القرآن للقرائ للصنعاني ج٣ ص٢٠١ و و٢٠٠ وتفسير البغوي ج٤ ص٢٠٦ وأسباب نزول الآيات للنيسابوري ص٢٩١ وزاد المسير ج٨ ص٩٤ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٨١ ص٧١٧ و ١٧٨ وتفسير القرآن العظيم ح٤١ ص٢٤١ و ١٤١٥

٥٠ ......المحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٢٦ و آله النبي الأعظم الله الله ج٢٦ و آله العله مضحك.

فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد (امرأة عمر) سألتني النفقة آنفاً، فوجأت عنقها.

فضحك النبي «صلى الله عليه وآله» حتى بدا ناجذه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة.

فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي «صلى الله عليه وآله» ما ليس عنده؟!

فنهاهما رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن هذا.

فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد هذا المجلس ما ليس عنده.

وأنزل الله الخيار، فبدأ بعائشة، فقال: إنى ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك.

قالت: ما هو؟

فتلا عليها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَبُنَ أَمَنَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحاً بجيلاً﴾.

قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله، وأسالك أن لا تذكر إلى امرأة من نسائك ما اخترت<sup>١١</sup>٠.

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور ج٥ ص١٩٤ عن أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن مردويه، وراجع: مسند أحمد ج٣ ص٣٦٨ والسنن الكبرى للنسائي ج٥ ص٣٨٣ و ٣٨٤ وتفسر القرآن العظيم ج٣ ص٤٨٩ وتخريج الأحاديث والآثار ج٣ ص١١٧ وسبل الهدى والرشاد ج١٠ ص٤٠٦ و ج١١ ص١٩٠ ولباب النقول (ط دار إحياء=

الفصل الثاني: النبي ﷺ يعتزل نساءه أو يطلقهن ...............١٥

وفي نص آخر: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يخرج إلى الصلاة، فأطال الصحابة الوقوف ببابه، فلم يأذن لهم، ولم يخرج إليهم، فتفرقوا، وتمكن عمر من الدخول، فسأله عن الأمر.

فأخبره بأنهن سألنه ما ليس عنده.

فقال له عمر: يا نبي الله قد صككت جميلة بنت ثابت صكة ألصقت خدها منها بالأرض، لأنها سألتني ما ليس عندي..

ثم تذكر الرواية ما جرى.. وفيها: فاخترن أن لا يتزوجن بعده ٧٠٠.

# النبي سَبِّاللهُ يهجر عائشة:

عن عائشة قالت: كان رسول الله "صلى الله عليه وآله" في سفر ـ وفي رواية: "حجة الوداع" ـ ونحن معه، فاعتل بعير لصفية، وكان مع زينب فضل، فقال لها رسول الله "صلى الله عليه وآله": إن بعير صفية قد اعتل، فلو أعطيتها بعيراً لك!

قالت: أنا أعطى هذه اليهودية؟!

فغضب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهجرها بقية ذي الحجة، ومحرم، وصفر، وأياما من ربيع الأول، حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت

<sup>=</sup> العلوم) ص١٧٣ و (ط دار الكتب العلمية) ١٥٨ وتفسير الألوسي ج٢١ ص١٨١ وفتح القدير ج٤ ص٢٨١.

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور ج٥ ص١٩٤ عن ابن سعد، والطبقات الكبرى لابن سعد ج٨ ص١٧٩ ـ ١٨١ وراجع: تفسير العز بن عبد السلام ج٢ ص٥٧٠ وعمدة القاري ج١٣ ص١٩.

أنه لا حاجة له فيها، فبينها هي ذات يوم قاعدة نصف النهار، إذ رأت ظله قد أقبل، فأعادت سريرها ومتاعها<sup>١٠</sup>٠.

وعن أبي هريرة قال: هجر رسول الله (صلى الله عليه وآله» نساءه \_ قال شعبة: أحسبه قال: شهراً \_ فأتاه عمر بن الخطاب، وهو في غرفة، وهو على حصير قد أثر الحصير بظهره، فقال: يا رسول الله، كسرى يشربون في الذهب والفضة، وأنت هكذا؟!

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ثم قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: الشهر هكذا، وهكذا وهكذا، وكسر في الثالثة الإبهام".

قال الصالحي الشامي:

تنبيهات:

الأول: سبب نزول قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾": أن نساء النبي «صلى الله عليه وآله» سألنه في عرض

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٩ ص٦٢ عن الطبراني، وأبي داود بسند جيد وقال في هامشه: ذكره الهيثمي في المجمع ج٤ ص٣٦٦ وقال: رواه أبو داود مختصراً، والطبراني في الأوسط وراجع: مجمع الزوائد (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٣٢٣ والمعجم الأوسط ج٣ ص٩٩ والمعجم الكبير ج٢٤ ص٧١.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج٩ ص٦٢ وقال في هامشه: أخرجه أحمد ج٢ ص٣٩٨ وانظر المجمع ج٦ ص٧ و ٣٩٠/ ٣٢٧ وراجع: مسند أحمد (ط دار صادر) ج٢ ص٤٤ و ٨١ وجمع الزوائد (ط دار الكتب العلمية) ج٥ ص٧ و ٨.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة الأحزاب.

فقال عمر: لأعلمن لكم شأنه، فاستأذن عليه "صلى الله عليه وآله" كما تقدم. الثاني: قال في (زاد المعاد): وطلق رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وراجع، وآلى إيلاء مؤقتاً بشهر، ولم يظاهر أبداً، وأخطأ من قال: إنه ظاهر خطأً عظيماً، وإنها ذكر هنا تنبيهاً على ذكر خطائه ونسبته إليه ما أمره الله تعالى به"، انتهى..

### ونقول:

أولاً: إن ما ذكره الصالحي الشامي، من أن أزواج النبي "صلى الله عليه وآله» قد سألنه زيادة في النفقة يأباه صريح الروايات التي تقدمت، والتي تقول: إنهن سألنه النفقة، وقد تقدمت الرواية بذلك آنفاً".

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشادج ٩ ص٦٢.

وذلك يدل على: أنه اصلى الله عليه وآله، قد قصر في أداء ما يجب عليه لهن. وحاشاه من ذلك.

ثانياً: إن الله عز وجل قد وعدهن بالرزق الكريم إن أطعن الله ورسوله. فقال: ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْمِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْمَدُنَا هَا لِئَا نُؤْمِهَا كَرِياً﴾''.

وهذا يدل على: أن القضية لم تكن قضية نفقة، وإنها هي قضية طاعة وانقياد..

ثالثاً: إن النبي "صلى الله عليه وآله" لا يبادي من تطلب منه حقها بهذا النحو من الشدة، فيعتزلها، ويهم بطلاقها. بل هو يلين لها ويعترف لها بحقها، ولا يحرمها من ليلتها مدة شهر كامل.. فيكون بذلك قد ظلمها، واستأثر بها لا يحق له الاستئثار به. فلهاذا لا يبقى معهن، ويؤدي لهن حقهن؟! فإذا صمم على طلاقهن، فإنه يمتنع عن غشيانهن، إلى أن يتمكن من تسريحهن بإحسان، بعد ان يصبح ذلك ممكناً من الناحية الشرعية...

رابعاً: إن عدم تمكنه من الإنفاق لا يستلزم حلفه على طلاقهن، فيمكنه أن يطلقهن، أو أن يطلق من يشاء منهن، من دون حاجة إلى هذا الحلف.

خامساً: إن تصميمه على الطلاق حتى لو كان قد حلف عليه، واعتزل نساءه لا يستوجب أن ينقطع عن أصحابه، وأن يمتنع من الإذن لهم بالدخول عليه.. وما إلى ذلك.

سادساً: هل صحيح أنه كان لا يقدر على الإنفاق عليهن جميعاً؟! أم أنه

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة الأحزاب.

وفي كلتا الصورتين: كيف ومن أين كنّ زوجاته «صلى الله عليه وآله» ينفقن على أنفسهن؟!

هل كن يتسولن في الأزقة والشوارع؟! أم كن ينفقن من أموالهن؟! مع علمنا: بأنهن لم يكنّ يملكن أموالاً. فها الذي تغير حتى أعرض عن اعتزاله لهن؟!

# النبي ﷺ يضحك لضرب عمر لزوجته؟:

وذكروا: أنه «صلى الله عليه وآله» قد ضحك حين أخبره عمر بن الخطاب: بأنه ضرب زوجته حتى ألصقت خدها بالأرض، أو لأنه وجأ عنقها!

وهذا غريب حقاً، فإن المفروض بالنبي «صلى الله عليه وآله»: أن يغضب من فعل عمر هذا، وأن يعترض على عمر، ويبادر إلى تأنيبه على هذا الجرم الذي اقترفه، إن لم نقل: إن المطلوب هو أكثر من ذلك أيضاً..

ولكن النبي "صلى الله عليه وآله" \_ حسب زعمهم \_ حين تخلف عن هذا الواجب، لم يكتف مبذا التخلف، والسكوت عن هذا المنكر، بل هو \_ حسب روايتهم المزعومة \_ قد ضحك له، وأفرحه ما صدر من عمر بن الخطاب، من ظلم وعدوان على امرأة ضعيفة، لم يزل النبي "صلى الله عليه وآله" يوصي بمثيلاتها، حيث يقول \_ حتى في مرض موته \_: أوصيكم بالضعيفين. (يريد النساء وما ملكت يمينكم)".

<sup>(</sup>١) راجع: الكافي ج٧ ص٥٦ وتحف العقول ص١٩٩ ومستدرك الوسائل ج١٤ ص٢٥٥ ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني ج٤ ص١٤ =

على أن ما ذكره عمر لا يتضمن ما يستوجب التبسم، فضلاً عن أن يضحك حتى يبدو ناجذه..

فهل كان ضحكه هذا شيانة بتلك المرأة المظلومة والمستضعفة، وابتهاجاً بهذا الظلم والطغيان العارم؟!

حاشا رسول الله «صلى الله عليه وآله» وألف حاشا..

ثم إنهم يقولون: إن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يكن يزيد في ضحكه عن التبسم، فلمإذا بلغ الأمر به إلى الضحك حتى بدا ناجذه؟!

### التناسب.. والإنسجام:

على أن ما تقدم: من أن زوجة عمر اعترضت عليه فيها أمر به غلمانه فضربها، فأخبرته باعتراض نساء النبي «صلى الله عليه وآله» عليه.. لا يتناسب مع ما زعمته الرواية نفسها، من أنه خرج فدخل على حفصة،

= ومقاتل الطالبيين ص ٢٥ والبحار ج٢٤ ص ٢٤٧ وج٥٧ ص ١٠٠ وجامع أحاديث الشيعة ج١٩ ص ٣١٥ وج ٢٠ ص ٢٤٨ وموسوعة أحاديث أهل البيت الحليهم السلام الشيخ هادي النجفي ج٧ ص ٢٩٤ وج١١ ص ١٨ و المعجم الكبير ج١ ص ١٠٠ و شرح النهج ج٦ ص ١٢٠ و ١٢١ ونظم درر السمطين ص ١٤ والبداية والنهاية ج٧ ص ٣٦٣ وأعيان الشيعة ج١ ص ٣٣٠ والمناقب للخوارزمي ص ٣٦٠ وكشف الغمة ج٢ ص ٥٩ وأهل البيت اعليهم السلام، في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري ص ٣٠٠ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب وعليه السلام، في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري ج٧ ص ٢٥٧ وشرح إحقاق الحق ج٣٣ ص ٢٥٠ وراجع: عمدة القاري ج٣١ ص ٢٥٨ والجرح والتعديل ج١ ص ٢٥٠

## حديث الإعتزال بسبب عائشة وحفصة:

ونجد عمر بن الخطاب يؤكد على: أن اعتزال النبي "صلى الله عليه وآله" لنسائه قد كان بسبب عائشة وحفصة، حين تظاهرتا عليه، ولم يذكر لنا سبب ذلك سوى بعض اجتهاداتٍ منه، حول أن نساء الأنصار كنّ يراجعن أزواجهن، فتعلمت سائر النساء منهن ذلك".

أو أن الموضوع موضوع العسل، الذي ادَّعت بعض نسائه: أن فيه ريح مغافير..

#### ونقول:

ا ـ إنه إذا كان المذنب هو عائشة وحفصة، فلهاذا اعتزل "صلى الله عليه وآله" جميع نسائه؟

ألا يدل ذلك: على أنه «صلى الله عليه وآله» قد رأى أن ثمة تواطؤاً فيها بينهن على أمر عظيم \_ وإن كانت عائشة وحفصة هما المحركتان لباقي

<sup>(</sup>۱) الدر المتورج م ص ٢٤٦ و ٢٤٣ عن أحمد، وعبدالرزاق، والعدني، وابن سعد، والبخاري، ومسلم، وعبد بن حميد، والترمذي، وابن حبان، وابن المنذر، وابن مردويه وعن ابن عباس وراجع: صحيح البخاري ج٦ ص ١٤٨ و وقتح الباري ج٩ ص ٢٤٨ فيا بعدها، وعمدة القاري ج ٢٠ ص ١٨٠ وعون المعبود ج١٤ ص ٢٠٠ وتنسير الميزان ج١٩ ص ٣٣٩ والسيرة الحلية (ط دار المعرفة) ج٣ ص ٢٠٥ و راجع: تفسير الميزان العظيم ج٤ ص ٢٠٥ و راجع: تفسير القرآن العظيم ج٤ ص ٢٠٥ و راجع: تفسير القرآن العظيم ج٤ ص ٢٠٥ و

 ٢ ـ يضاف إلى ذلك: أن مجرد مراجعة المرأة لزوجها لا تستدعي هذا الإجراء القوي..

٣ ـ إنه يبدو: أن النبي "صلى الله عليه وآله" كان حين انقطع عن المسلمين يريد أن يشرك سائر المسلمين في التصدي لهذا الأمر العظيم، حتى إن جماعة منهم كانوا حول المسجد يبكون.

وهذا معناه: أنه أمر يعنيهم، ويؤثر على حياتهم ودينهم، وليس مجرد أمر شخصي أو شيء يرتبط بأمور الدنيا.

يضاف إلى ذلك: أنه لو صحت قضية المغافير، فذلك يدعوه إلى
 اعتزال النساء اللواتي لم يشاركن في ذلك، دون النساء اللواتي لم يشاركن فيه...

 وحدیث ماریة، إنها نختص بحفصة، فلهاذا یعتزل سائر النساء من أجل كلام تكلمت به حفصة دون سواها؟!

٦ ـ وقد ذكر لحفصة: أنه يحل له أن يقارب جاريته، فلمإذا عاد وحرم
 جاريته على نفسه، وهي لا ذنب لها؟!

على أن في روايات ابن عباس عن عمر تناقضاً، فهل ذكر عمر
 لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: أنه صك وجه، أو وجأ عنق زوجته؟!

وأن الزوجة التي تعرضت لهذا أو ذاك هي ابنة زيد، أو هي جميلة بنت ثابت.

## هجر النبي ﷺ لعائشة:

تقدم عن عائشة: أن بعير صفية في حجة الوداع قد اعتل، فطلب النبي

والظاهر هو: أن هذه قضية أخرى حدثت لرسول الله "صلى الله عليه وآله" مع زوجاته، وخصوصاً عائشة وما أكثر أمثال هذه القضايا في حياة هذه المرأة مع رسول الله "صلى الله عليه وآله".

غير أن ما يؤسف له هو: محاولة جعل بعض نصوص هذه الرواية قادرة على أن توهم قارئها: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعتزل عائشة، إنها اعتزل المرأة التي أهانتها عائشة، فراجع٬٬۰

# الإصرار على تضييع الحقيقة:

والذي يضحك الثكلى روايتهم عن أبي جعفر، أنه قال: قال نساء رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ما نساء أغلى مهوراً منا.

فغار الله لنبيه «صلى الله عليه وآله»، فأمره أن يعتزلهن، فاعتزلهن تسعة وعشرين يوماً، ثم أمره أن يخيّرهن فخيّرهن".

ولا ندري كيف صار هذا سبباً لهذا التدخل الإلهي القوي، فإن مجرد قولهن: ما نساء أغلى مهوراً منا.. إن كان صحيحاً في نفسه، فهو لا يوجب

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشادج ٩ ص٦٢.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ج۸ ص۱۹۲ والدر المنثور ج٥ ص۱۹۹ عن ابن سعد، وراجع: البحار ج۲۲ ص۲۱۲ وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج۱ ص۳۲۷ وج۹ ص۳۸۷ والحدائق الناضرة ج۲۰ ص۲۲۲ وجواهر الكلام ج۳۲ ص۲۰ والكافي ج۲ ص۱۳۸.

وإن لم يكن صحيحاً، وظهر أنه كان في مهور النساء آنثذِ ما هو أغلى من مهورهن، فكان يكفي أن يقول لهن: إن هذا القول غير صحيح..

ولكن الذي نظنه هو: أن هو لاء يريدون التعمية على الأسباب الحقيقية التي دعت النبي «صلى الله عليه وآله» إلى اتخاذ هذا الإجراء، الذي خلده الله تعالى في كتابه الكريم إكراماً لنبيه، وإزراء على من اجترأ على مقام النبوة والرسالة، وأساء إليها..

### الحقيقة المنقوصة:

وفي حين فشل الحسن (البصري) في تبيان حقيقة سبب ما جرى، فأبهمه أيها إبهام، فإن قتادة يكاد يقترب من إظهاره، ولعله هو الآخر، عاد فتراجع، ربها لأنه لا يريد أن يعرض نفسه لخطر عظيم، وبلاء جسيم.

فعن الحسن، وقتادة: أن الله تعالى أمر نبيه أن يخيرهن في شيء كن أردنه من الدنيا.

وقال عكرمة: في غيرة كانت غارتها عائشة".

ولكن مجرد الغيرة من عائشة لا تكفي، لو لم تكن هناك تصرفات وأقوال هائلة أخرى، قدرافقت ذلك.

وربها يكون حديث الآيات عن الفاحشة، والتوعد عليها بمضاعفة العذاب في هذه المناسبة حيث قال: ﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور ج<sup>0</sup> ص۱۹۵ عن ابن جرير، وابن المنذر، وابن **أب**ي حاتم، وراجع: التبيان ج۸ ص۳۵۰ وجامع البيان ج۲۱ ص۱۸۹ وإمتاع الأسياع ج۱۳ ص٦٥.

وهذا يشير إلى: أن القضية كانت ترتبط بهذا الأمر، وأعني به أمر الزواج بعده «صلى الله عليه وآله»، وهو أمر يمس شرف الرسول «صلى الله عليه وآله» ورسالته وهو ما توضحه الرويات الآتية.

يضاف إلى ذلك: أن هذه الآية الشريفة تظهر بمفردها، ولو لم تعضدها أية رواية أخرى: أن القضية ليست قضية نفقة، فإن عدم النفقة لا يستوجب رفضهن لرسول الله «صلى الله عليه وآله».. وليست قضية غيرة لعائشة أو لحفصة من مارية أو من غيرها، فإن الغيرة معناها إرادة التفرد بالزوج، ورفض مشاركة أمرأة أخرى لها فيه، وهذه الآية تقول: أنهن كنّ لا يردن الله ورسوله، بل يردن غير الرسول، وكن لا يردن الآخرة، بل يردن الحياة الدنيا وزينتها، وهذا بدوره يؤكد لنا مضمون رواية القمى الآتية في العنوان التالي..

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ج٥ ص١٩٤ عن ابن سعد، والطبقات الكبرى لابن سعد ج٨ ص١٩٠ وراجع: تفير العز بن عبد السلام ج٢ ص٥٠٠ وعمدة القاري ح١٣٠ ص١٩٠.

وبعد.. فقد أوضح علي بن إبراهيم حقيقة القضية، فقال: لما رجع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من غزاة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت.

فقال لهن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: قسمته بين المسلمين على ما أمر الله.

فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى إن طلقتنا ألَّا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونا؟!

فأنف الله لرسوله، فأمره الله أن يعتزلهن.

فاعتزلهن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مشربة أم إبراهيم تسعة وعشرين يوماً، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل الله هذه الآية، وهمي آية التخير، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَّزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتُكُنَّ ﴾ " الآية.

فقامت أم سلمة أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله، واخترت رسوله.

فقمن كلهن فعانقنه، وقلن مثل ذلك، فأنزل الله: ﴿ثُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة الأحزاب.

الفصل الثاني: النبي ﷺ يعتزل نساءه أو يطلقهن ......

فقال الصادق «عليه السلام»: من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ٠٠٠. وقد أيدت رواية جابر وأبي سعيد الخدري التي تقدمت الإشارة إليها

وقد ايدت روايه جابر وابي سعيد الخدري التي تقدمت الإشارة إليها آنفاً: أن القضية كانت تدخل في هذا الإتجاه، أعني مسألة زواجهن بعده «صلى الله عليه وآله»، مما يعني: أن غضب الله لرسوله، وغضب النبي لشرف الرسالة، وكرامة الرسول «صلى الله عليه وآله» هو السبب لهذا الإعتزال..

وقد لاحظنا في روايات هواة التبرير والتعذير: أنهم يسعون جاهدين لإبهام هذا الأمر. والتحايل على الألفاظ والعبارات من أجل صرف الأنظار إلى جهات أخرى، فظهرت حيرتهم، وبدا عيهم، وأظهر الله الحقيقة على لسان أهل البيت «عليهم السلام» وشيعتهم، بل إن مصادرهم لم تخل من إشارات إليها، ودلالات عليها كما أوضحناه..

ويؤيد هذا الذي قلناه: روايات أخرى، يمكن أن يستفاد منها: أن غيرة عائشة التي أشار إليها قتادة، كانت هي التي دعت زينب بنت جحش للتصريح بها كن قد تواطأن عليه، فاستحققن هجران الرسول «صلى الله عليه وآله» لهن، حتى يطهرن تمهيداً لفراقهن بالطلاق ليظهر عدوانهن

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج٢ ص١٩٢ وتفسير البرهان ج٣ ص٣٠٧ و ٣٠٨ والكافي ج٥ ص٨٣٨ و مستدرك الوسائل ج١٥ ص٣١ والبحار ج٢٢ ص١٩٨ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٢ ص٩٦ والتفسير الأصفى ج٢ ص٩٩٨ والتفسير الصافي ج٤ ص١٩٨ و ١٩٢ وج٦ ص٣٨ و ٥٨ وتفسير نور الثقلين ج٤ ص٤٦٢ وراجع: الحدائق الناضرة ج٣٣ ص٩٩ و وتفسير نور الراعلة وجواهر الكلام ج٩٢ ص٢٩٠ و ١٩٠٠

ويمكن للقارئ الكريم أن يلاحظ الرويات التالية أيضاً:

١ ـ روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»: «أن زينب قالت لرسول
 الله «صلى الله عليه وآله»: «لا تعدل وأنت رسول الله»؟

فقالت حفصة: «إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا».

فاحتبس الوحى عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» عشرين يوماً.

قال: فأنف الله تعالى لرسوله، فأنزل الله: ﴿يَا آَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيهاً﴾ ".

قال فاخترن الله ورسوله، ولو اخترن أنفسهن لبِنَّ، وإن اخترن الله ورسوله، فليس بشيء»".

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج 7 ص ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ والمقنع للشيخ الصدوق ص ۳٤٧ و ۳٤١ و المرتفى ج 1 ص ٢٤٣ و عتلف الشيعة للعلامة الحلي ج ٧ ص ٣٤٠ و ٣٤١ و ١٨٤٣ و ٣٤٠ و ٢٢١ وج ٢٥ ص ٢٢٢ وج ٢٩ ص ١٢٤ و ٢٩٠ و ٢٢٠ و ١٢٠ و ١٠٠ و ١٠٠

٢ ـ وفي نص آخر عن الإمام الصادق «عليه السلام»: «أن زينب بنت جحش قالت: يرى رسول الله «صلى الله عليه وآله» إن خلى سبيلنا أن لا نجد زوجاً غيره.

وقد كان اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة، فلما قالت زينب الذي قالت بعث الله عليه وآله»، فقال: ﴿قُلْ قالت بعث الله جبرئيل إلى محمد «صلى الله عليه وآله»، فقال: ﴿قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا..﴾» ٧٠٠.

٣ ـ وفي نص آخر عن أبي بصير، عن أبي جعفر "عليه السلام": أن
 زينب لما قالت: إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا، احتبس الوحي عن
 رسول الله "صلى الله عليه وآله" تسعاً وعشرين ليلة".

٤ ـ وعن زرارة، عن أبي حعفر «عليه السلام» نحوه، وفيه: أنه اعتزلهن

أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج٢٢ ص٩١ والتبيان ج٨ ص٣٣٥ وتفسير الأصفى ج٢
 ص٩٩٠ والتفسير الصافي ج٤ ص١٨٥ وج٦ ص٣٩ وتفسير نور الثقلين ج٤
 ص٩٩٠ و ٢٦٦ و البرهان ج٣ ص٣٠٥ .

<sup>(</sup>۱) الحداثق الناضرة ج٢٥ ص٢٢٢ والأحكام ليحيى بن الحسين ج١ ص٢٠٨ والكافي ج٦ ص٢٠٨ والبحار ج٢٢ ص٣٠٩ والبحار ج٢٢ ص٢١ وجامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج٢٢ ص٩٣ وتفسير نور الثقلين ج٤ ص٢٦٦ والبرهان ج٣ ص٣٠٩.

 <sup>(</sup>۲) الكافي ج٦ ص١٣٩ وجواهر الكلام ج٢٩ ص١٢٥ ومن لا يحضره الفقيه ج٣ ص١٥٥ والبحار ج٢٢ ص٢٢ والتفسير الأصفى ج٢ ص٩٩٠ والتفسير الصافي ج٦ ص٣٩ والبرهان ج٣ ص٣٠٧.

### قضية المغافير دليل سمو وعظمة:

والذي نلاحظه أخيراً: أن قضية المغافير رغم أنه «صلى الله عليه وآله» يعرف أنها قائمة على التجني والإفتراء، فإنه كان يستشم رائحة العسل بمجرد أن يوضع أمامه، وحين شروعه بتناوله..

نعم.. رغم معرفته بالحقيقة، ورغم الإهانة الهائلة التي وجهت له، ورغم التعدي السافر على مقام النبوة، وكرامة الأنبياء، فإنه بقي يعامل أولئك الذين فعلوا ذلك كله جذا الحلق الرضي، وجهذا الإيثار القوي.. رغم أنه أشد الناس رهافة حس، وأعظمهم شعوراً بالأذى، وأكثرهم اهتماماً بتأييد الدين، واندفاعاً إلى حفظ نواميسه، وصيانة قدسيته..

ولذلك يقول الله تعالى له: كم أنت عظيم الوفاء، ورؤوف ورحيم.. تقابل الإساءة بالإحسان، الخطيئة بالغفران، والأذى والمساءة بالشفقة والرضا والحنان..

#### طلاق سودة:

ومما يدخل في سياق نسبة ما لا يليق إلى رسول الله، ما زعموه: من أن

<sup>(</sup>۱) الكافي ج٢ ص١٦٨ والبرهان ج٣ ص٣٠٧ وجواهر الكلام ج٣٣ ص٧٠ والحدائق الناضرة ج٢٥ ص٢٢٢ ودعائم الإسلام ج٢ ص٢٦٧ ومستدرك الوسائل ج١٥ ص٣٠٩ والبحار ج٢٢ ص٢٢١ وجامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج٢٢ ص٣٠ وتفسير نور الثقلين ج٤ ص٢٦٦.

أو قالت: واجعل يومي لعائشة، فراجعها ١٠٠٠.

وهناك رواية تقول: إن سودة حين أسنّت فرِقت أن يفارقها «صلى الله عليه وآله»، فقالت: يا رسول الله، يومي لعائشة.

فقبل «صلى الله عليه وآله» ذلك منها ".

۱) سبل الهدى والرشاد ج٩ ص٥٩ عن الطبراني بسند فيه ضعف، ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٩٥ و تاريخ الخميس ج٢ ص١١٨ وراجع: الإصابة ج٤ ص٣٣٥ و (ط دار الكتب العلمية) ج٨ ص١٩٦ عن ابن سعد، ونيل الأوطار ج٦ ص٣٧٤ و ٥٧٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٥٧ و ٢٩٧ وعمدة القاري ج٢١ ص٢٩٦ وج٣١ ص٢٧١ وج٨١ ص٢٩١ والمعجم الكبير للطبراني ج٤٢ ص٣٣ ومعرفة السنن الآثار ج٥ ص٢٤١ وتغريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج٣ ص١٩ وومعرفة السنن الآثار ج٥ ص٢٤١ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج٢ ص٧٦ والثقات لابن حبان ج٢ ص٩٢ وتفسير مجمع البيان ج٣ ص٥٠١ والدر المنثور ج٢ ص٣٦ وسبل السلام ج٣ ص١٦٤ والوافيات ص٥٠٠ والدر المنثور ج٢ ص٣٦ وسبل السلام ج٣ ص١٩٠ والوافي بالوفيات ح١٠ ص٢٦ وسير أعلام النبلاء ج٢ ص٢٠١ والإصابة ج٨ ص١٩٠ وزوجات النبي لسعيد أيوب ص٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۱ ص ۱۷۰ و ۱۹۹ وج۹ ص ۶۵ و ۲۷ و ۲۸ عن أحمد، وأبي داود، ومسلم، والبخاري، عن عائشة. وفي هامشه عن: أبي داود (۲۳۱۵) والحاكم ج۲ ص ۱۸۹ والبيهقي ج ۷/ ۷٤۲۳۱ والبخاري ج۵ ص ۲۹۳۰

= (۲۲۸۸) وج۹ ص۱۲۳ (۲۱۲ه) ومسلم ج۲ ص۱۰۸۵ (۱۶۲۳/۶۷) وج٤ ص۲۱۲ (۲۰۷۰/۲۷۷).

وراجع: تاريخ الخميس ج٢ ص١١٨ والإصابة ج٤ ص٣٣٨ عن الترمذي، وقاموس الرجال ج١٢ ص٢٨٣ والدر المنثور ج٢ ص٢٣٢ عن الحاكم وصححه، وأبي داود، وابن سعد، والبيهقي عن عائشة، وعن ابن جرير عن السدي، وعن الطيالسي، والترمذي، وحسنه، وابن المنذر والطبراني، والبيهقي في سننه عن ابن عباس. وراجع: الأحكام ليحيي بن الحسين ج١ ص٣٧٥ والمجموع للنووي ج١٦ ص٤٤٣ والشرح الكبير ج٨ ص١٧٠ والمغنى لابن قدامة ج٨ ص١٦٥ و ١٦٦ وسبل السلام ج٣ ص١٦٤ وفقه السنة ج٢ ص٣٠٧ وسنن أبي داود ج١ ص٤٧٤ والسنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٧٥ وفتح الباري ج٩ ص٢٧٤ وعمدة القاري ج۱۲ ص۲۹٦ وج۱۲ ص۲۷۱ وج۱۸ ص۱۹۲ وج۲۰ ص۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۸ وتحفة الأحوذي ج١٨ ص٣٢٠ وعون المعبود ج٦ ص١٢٢ والإستيعاب ج٤ ص١٨٦٧ وتخريج الأحاد والآثار ج١ ص٣٦١ وج٣ ص١١٩ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج٢ ص٦٧ وأحكام القرآن للجصاص ج٣ ص٤٨١ وأحكام القرآن لابن العربي ج١ ص٦٣٣ والتسهيل لعلوم التنزيل ج١ ص١٥٩ ولباب النقول للسيوطي (ط دار إحياء العلوم) ص٨٤ و (ط دار الكتب العلمية) ص٧٣ وتهذيب الكمال ج٣٥ ص٢٠١ وكتاب المحبر ص٨٠ والوافي بالوفيات ج١٦ ص٢٦ والبداية والنهاية ج٧ ص١٦٢ وعيون الأثر ج٢ ص٣٨٢.

(۱) تاريخ الخميس ج١ ص١١٨ والإصابة ج٤ ص٣٣٨ عن الترمذي، والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج٣ ص٣٢٤ وقاموس الرجال ج١٢ ص٣٨٣ و ٢٨٤ عن ابن الأثير الجزري وراجع الدر المنثور ج٢ ص٢٣٢ وراجع ص٣٣٣ عن =

.....

= ابن سعد، والحاكم وصححه، وأبي داود، والبيهقي عن عائشة، والطيالسي، والترمذي، وحسنه، وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي في سننه عن ابن عباس. وراجع: الشرح الكبير لابن قدامة ج ٨ ص ١٧٠ وسبل السلام ج ٣ ص ١٦٤ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٩٠ وعمدة القاري ج ١٦ ص ٢٩٦ وج ٢ ص ١٩٣ و والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ٣٠٨ ونصب الراية للزيلعي ج ٣ ص ٤١ و وتفسير البن أبي حاتم ج ٤ ص ١٠٧ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٢ ص ١٩٠ وزاد المسير ج ٢ ص ٢٠٠ والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٣٠٠ وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٥٠٠ والمدر المنثور ج ٢ ص ٢٠٠ وفتح القدير ج ١ ص ٢٠٠ وتفسير اللوفيات ج ١ ص ٢٠٠ والبداية والنهاية ج ٧ ص ٢٠٠ والوافي بالوفيات ج ١ ص ٥٠٠ و ٢٠ والبداية والنهاية ج ٧ ص ١٦٣.

(۱) سبل الهدى والرشاد ح ۱۲ س ۷۰ والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج ٤ ص ٢٣٣ وراجع: كشف اللثام (ط ج) ج ٧ ص ٢٥ والمبسوط للسرخسي ج ٥ ص ٢٢٠ وراجع: كشف اللثام (ط ج) ج ٧ ص ٢٥ والمبسوط للسرخسي ج ٥ ص ٢٩٠ وسنن الترمذي ج ٤ ص ٢٩٠ و وفتح الباري ج ٨ ص ٢٩٠ وعمدة القاري ج ١٦ ص ٢٩٦ وج ١٣ ص ٢٧٦ وج ٨ ص ٢٩٠ وقتح الباري وج ٢٠ ص ١٩٣ و ومسند أبي داود ص ٤٣ والمعجم الكبير ج ١ ص ٢٢٦ وتخريج الأحاديث والآثار ج ٣ ص ١١٩ وتفسير ابن أبي حاتم ج ٤ ص ١٠٧ و و ١٠٠٠ وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٣٣٠ وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٣٠٥ وزاد المسير ج ٢ ص ٢٠٠ والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٣٠٤ و قنصير القرآن العظيم ج ١ ص ٢٥٠ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٣٢ وفتح القدير ج ١ ص ٢٥٠ وتفسير الآلوسي ج ٥ ص ١٠٦ وقاموس الرجال ج ١٢ ص ٢٨٣ وأسد الغابة ج ٥ ص ١٠٤ والإصابة ج ٨ ص ١٩٦ والدر المناور ج ١ ص ٢٨٣ وأسد الغابة ج ٥ ص ١٩٦٥ والإصابة ج ٨ ص ١٩٦٩

وصرحت بعض هذه النصوص: بأنها وهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي (صلى الله عليه وآله)(١٠).

ونقول:

١ ــ إن ملاحظة الروايات المتقدمة: تظهر مدى الإختلاف فيها بينها، وخصوصاً في بيان الدافع لهبتها يومها لعائشة، فهل الدافع لها هو: أنها خافت من أن يطلقها بعد أن أسنت؟!

أو لأنه طلقها بالفعل؟!

أو أنه أراد أن يطلقها فعلاً؟!

 إن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يكن ليطلق امرأة لمجرد أنها أسنت، وقد أسنت خديجة عنده، ولم يطلقها.

" - إنه إن صح: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قد طلق سودة، أو أراد
 أن يطلقها، فلعله لأمر اقتضى ذلك..

ولعلها أساءت الأدب معه "صلى الله عليه وآله" بسبب حدتها التي كانت فيها، وقد أشارت لها عائشة، ولذلك كانت تسرع فيها اللعنة، كها زحمت عائشة".

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشادج ٩ ص ٦٥ عن البخاري، ومسلم، والمجموع للنووي ج ٦ ٦ ص ٢٤٦ وسبل السلام ج ٣ ص ١٦٣٠ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٣٧٤ ومسند أحمد ص ١١٧ وصحيح البخاري ج ٣ ص ١٣٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٩٦ والإستذكار ج ٥ ص ٤٤٥ وفيض القدير ج ٥ ص ١٢٢ والطبقات الكبرى ج ٨ ص ١٦٩ وإمتاع الأسماع ج ١٠ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ج٤ ص٣٣٨ و (ط دار الكتب العلمية) ج٨ ص١٩٦ وتهذيب الكهال =

الفصل الثاني: النبي ﷺ يعتزل نساءه أو يطلقهن .............٧١

والظاهر: أن المقصود هو: أنها كانت كثيراً ما تعمل عملاً يوجب المبادرة إلى لعنها..

وقد تقدم في كتابنا هذا: ما يدل على أنها حين رأت سهيل بن عمرو أسيراً في بدر، وكانت أولاً زوجة أخيه السكران بن عمرو، قالت سودة لسهيل: أأعطيتم بأيديكم؟ هلًا متم كراماً؟

> فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: يا سودة، أعلى الله ورسوله؟ فاعتذرت له٬٬۰

وأما نزول آية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصَاً﴾ في قضية سودة، فبرد عليه:

أولاً: إن ذلك يستلزم الإنتقاص من مقام النبوة الأقدس. ثانياً: عن عائشة: نزلت هذه الآية ﴿وَالصَّلْحُ خَيْرٌ.. ﴾ في رجل كانت

<sup>=</sup> ج٣٥ ص٢٠١ وتهذيب التهذيب ج٢١ ص٣٧٨ والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج٤ ص٣٢٤ و (ط دار الجيل) ص١٨٦٧ والبداية والنهاية ج٨ ص٧٧.

<sup>(</sup>۱) راجع: قاموس الرجال ج ۱۲ ص ۲۸۳ وأنساب الأشراف ج ۱ ص ۲۰۰ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٨٠ وتهذيب الكهال ج ٣ ص ٣٠ والكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٥٠ والبداية والنهاية ج ٣ ص ١٥٠ والبداية والنهاية ج ٣ ص ٣٠٠ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢ ص ٢٠٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢ ص ٢٠٠ وسبل الهدى والرشاد ج ٤ ص ٥٠ والمستدرك للحاكم ج ٣ ص ٢٢ والمصنف لابن أبي شببة ج ٨ ص ٤٧٦ والمعجم الكبير ج ٢٤ ص ٣٥ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٤ ص ١٥٨.

ولم يكن لسودة أولاد من رسول الله "صلى الله عليه وآله"، كما أن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يكن يريد أن يستبدل بها، بل هم يدَّعون: أنها فَرِقَتْ أن يطلقها.

ثالثاً: عن مجاهد: إن الآية نزلت في أبي السنابل بن بعكك ".

رابعاً: رووا عن أبي هريرة: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: من كانت له امرأتان فهال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط<sup>...</sup>

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور ج۲ ص۲۳۲ عن ابن ماجة، وسنن ابن ماجة ج۱ ص۳۳۶ والمستدرك للحاكم ج۲ ص۵۹ ولباب النقول للسيوطي (ط دار إحياء العلوم) ص۸۶ و (ط دار الكتب العلمية) ص۷۳ وتفسير الجلالين ص۹۹ وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج٥ ص٤٠٠ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص٣٢٨ والإستذكار ج٥ ص٤٤٥ والتبيان ج٣ ص٣٤٦ و ٣٤٧.

 <sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج٢ ص٣٣٣ عن ابن جرير، وتفسير مجاهد ج١ ص١٧٧ وراجع:
 جامع البيان ج٥ ص٤١٧ وتفسير السمرقندي ج١ ص٣٦٩ والمحرر الوجيز في
 تفسير الكتاب العزيز ج٢ ص١٩١ وتفسير الثعالبي ج٢ ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ج٢ ص٣٣٣ عن ابن أبي شبية، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن ماجة، وراجع: مسند أحمد ج٢ ص٣٤٣ و ٢٠٤ وسنن ابن ماجة ج١ ص٣٢٣ والسنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٣٩٧ ومسند أبي داود الطيالسي ص٣٢٢ والمصنف لابن أبي شبية ج٣ ص٤٤١ ومسند ابن راهويه ج١ ص١٩٥ والمنتقى من السنن المسندة ص٠١٨ وصحيح ابن حبان ج١٠ ص٧ وموارد الظمآن ج٤ ص٢٤٦ وكنز العمال =

الفصل الثاني: النبي عَتَالَثُنَ يعتزل نساءه أو يطلقهن ............٧٣

فهل يمكن أن نتصور سودة تخاف من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يميل، أو أن يعرض عنها، ويكون هذا حاله يوم القيامة؟!

وألا يعد ذلك من أسباب الطعن في دين من يتوهم في النبي "صلى الله عليه وآله» ذلك؟!

خامساً: ذكروا: أن آية خوف النشوز والإعراض من الزوج قد «نزلت في امرأة رافع بن خديج، وهي: بنت محمد بن مسلمة، التي كانت قد أسنت، فتزوج عليها امرأة شابة، فأعجب بها، فطالبته زوجته الأولى، فعرض عليها أن تكون لها ليلة، ولتلك يومان أو ثلاثة، فلم ترض، فطلقها تطليقة، فرضخت لقوله، فراجعها، فشحت نفسها بنصيبها، ولم تطق ذلك، فطلقها الثانية، فشحت نفسها أيضاً، ثم رضيت بالصلح، واستقرت على ما عرضه عليها، فلم يستطع هو أن يعدل بينها، فنزلت: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَمْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمْيلُوا كُلَّ الدِّل فَتَدَرُوهَا كَالمُعَلَقَة ﴾""".

<sup>=</sup> ج17 ص٣٤٣ وجامع البيان ج٥ ص٣٤٦ وأحكام القرآن للجصاص ج٢ ص٣٥٦ وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٥٧٧ وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٧٧٥ وفتح القدير ج١ ص٣٢١ والمجموع للنووي ج١٦ ص٤٢٥ وعوالي اللآلي ج١ ص٢٧٢ وجامع أحاديث الشيعة ج١٢ ص٢٨٤.

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج١ ص١٥٤ و ١٥٥ والدر المنثور ج٢ ص٢٣٢ عن مالك، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصححه عن رافع بن خديج، وعن الشافعي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شبية، والبيهقي عن سعيد =

٧٤ .... المحيح من سيرة النبي الأعظم على ح ٢٦ ... د الماده ١٦٦

## رضا النبي ﷺ أم رضا عائشة!!

وقد زعمت بعض الروايات المتقدمة: أن سودة قد وهبت يومها لعائشة، تبتغي بذلك رضا رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

والذي نظنه هو: أنها كانت بذلك تطلب رضا عائشة، لا رضا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقد وجدت في عائشة ما يجعلها تخشى من أي حالة جفاء لها معها.

ويكفي أن نتذكر: كيف لطخت عائشة وجهها بحريرة (نوع من الطعام) كان في قصفة أتت بها عائشة، وذلك بحضور رسول الله، لمجرد أنه

بن المسيب، وراجع: الإستذكار لابن عبد البرج ٥ ص٣٤٥ والتبيان ج٣ ص٢٤٥ وتفسير نور النقلين ج١ ص٧٥٥ وتفسير نور النقلين ج١ ص٧٥٥ وتفسير نور النقلين ج١ ص٧٥٥ وتفسير الميزان ج٥ ص١٠٥ وتفسير القرآن للصنعاني ج١ ص١٩٥ وجامع البيان ج٥ ص٧١٤ ومعاني القرآن للنحاس ج٢ ص٢٠٦ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج٢ ص١٩٥ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج٢ ص٣٧٥ وتفسير البحر المحيط ج٣ ص٣٧٥ وتفسير ابن أبي القرآن العظيم ج١ ص٢٥٥ والكامل في التاريخ ج٤ ص٣٣٣ وتفسير ابن أبي حاتم ج٤ ص١٠٨١ وكتاب الموطأ ج٢ ص٨٤٥ والمدونة الكبرى لمالك ج٢ ص٣٥٥ ومستدرك الوسائل ج٥١ ص١٠٦٠ والبحار ج١٠١ ص٧٥ والمستدرك للحاكم ج٢ ص٨٥٥ والسن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٢٩٦ وفتح الباري ج٨ ص٩٩٥ وعمدة القاري ج٣١ ص١٩٧ وج٨١ ص١٩٧ والمصنف للصنعاني ج٢٠ ص٨٩٠ والمصنف للصنعاني ج٢٠

بل هي قد صرحت: بأنها كانت تخاف من عائشة لدرجة أنها رضيت بالإقدام على الكذب، وعلى أذى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فرقاً منها، أنها كانت قد أمرتها بذلك، فراجع قصة المغافير التي تقدمت".

فلعلها رأت: أن من مصلحتها أن ترشو عائشة بأمر تعلم أنه يرضيها، وتستريح من كثير من المشكلات، التي كان يجب أن تتوقعها وتواجهها، ولا تملك حيلة للتخلص منها..

راجع: سبل الهدى والرشاد ج٧ ص١١٤ وج٩ ص٠٧ وج١١ ص١٤٨ عن النسائي، وأبي بكر الشافعي، وأبي يعلى بسند حسن، وأشار في الهامش إلى مجمع الزوائد ج٤ ص١٣٦، وراجع: مسند أبي يعلى ج٧ ص٩٤٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٤ ص٣٤ وج٤٤ ص٩٠ وكنز العمال ج١٢ ص٩٩٥ وج١٥ ص٩١ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٤١ والسنن الكبرى للنسائي ج٥ ص٤٤١.

<sup>(</sup>۲) راجع: مسند أحمد (ط دار صادر) ج٦ ص٥٥ وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج٤ ص١٩٥ وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج٤ ص١٩٥ والبحار ج٢٢ ص٢٩١ وسنن أبي داود ج٢ ص١٩١ وتفسير القرآن العظيم ص٣١٤ والسنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٤٥٥ وتفسير الثعالبي ج٥ ص٥٥٤ وشرح مسلم للنووي ج١٠ ص٢٥ وعون المعبود ج١٠ ص١٢٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٨ ص٥٨ ومسند أبي يعلى ج٨ ص٣٠٠ وتفسير مجمع البيان ج١٠ ص٥٥ وتفسير القرآن للصنعاني ج٣ ص٢٠١ وأسباب نزول الأيات للنيسابوري ص٢٩١ وزاد المسير ج٨ ص٤٥ والجامع لأحكام القرآن ج١٨ ص١٠٧.

إنه لو صح: أنه "صلى الله عليه وآله" قد طلق سودة، فلا بد أن تكون قد ارتكبت حماقة كبرى بالجرأة على مقامه الأقدس، وتواطئها مع أقرانها على رسول الله "صلى الله عليه وآله" إذ ليس من الطبيعي أن يتحملها رسول الله "صلى الله عليه وآله" تلك السنيين الطويلة، ويغض الطرف حتى حينها كانت تؤنب سهيل بن عمرو على فشله مع المسلمين في حرب بدر، وتقول له: هلًا متم كراماً؟ ثم يطلقها لسبب تافه وشخصى بعد ذلك..

#### من الذي خدع مليكة الكندية؟!:

وذكروا: أن النبي "صلى الله عليه وآله" تزوج في السنة الثامنة في شهر رمضان مليكة بنت كعب الكندية. وكانت ذات جمال بارع، وكان خالد بن الوليد قد قتل أباها يوم الفتح، فقالت لها عائشة: ألا تستحين؟! تتزوجين رجلاً قتل أباك؟!

فقالت: فكيف أصنع؟

فقالت: استعيذي بالله منه.

فاستعاذت، فطلقها".

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ج۱ ص۶۵۸ والطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج۸ ص۱۲۲ و (ط دار صادر) ص۱٤۸ و راجع: البحار ج۲۱ ص۱۲۳ عن المنتقى للكازروني، وسبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۳۰ و ۲۳۱ عن ابن سعد، والواقدي، وتاريخ الخميس ج۲ ص۱۱۸ و راجع: قاموس الرجال ج۲۲ ص۲۰۱ و وضوء النبي للشهرستاني ج۱ صص۲۰۱ و وضوء النبي للشهرستاني ج۱

الفصل الثاني: النبي ﷺ يعتزل نساءه أو يطلقهن ......٧٧

إننا لسنا بحاجة إلى التذكير: بأن أمثال هذه الأمور قد تكررت من عائشة، التي لم تسلم من لسانها ومن أذاها أي من زوجات رسول الله "صلى الله عليه وآله".

حتى إنها قد لحقت حتى الأموات منهن في قبورهن، رغم أنها لم تجتمع معهن في بيت الزوجية أبداً.

فقد نالت من أفضل نساء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهي السيدة خديجة في أكثر من مناسبة، وسمعت من رسول الله «صلى الله عليه وآله» الرد الحاسم والقري الذي لم تكن تتوقعه فيها يظهر..

وقد تقدم ذلك في بعض فصول هذا الكتاب.

#### طلقها قبل أن يدخل بها:

عن عطاء بن يزيد الجندعي، قال: تزوج رسول الله «صلى الله عليه وآله» مليكة بنت كعب الليثي في شهر رمضان سنة ثهان، ودخل بها، فهاتت عنده...

<sup>=</sup> ص٢٣٧ والإصابة ج ٨ ص٣٠٠ والمنتخب من ذيل المذيل ص٨٩ والبداية والنهاية ٥ ص٣٢٠ والمرية النبوية لابن كثير ج ٤ ص٣٦٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص٣٩٠ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٣٩٠ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٣٠٠ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج٢ ص٢٦٠.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۳۱ عن ابن سعد، والطبقات الكبرى لابن سعد ج۸ ص۱٤۸ وتاريخ مدينة دمشق ج۳ ص۲۳۲ والمنتخب من ذيل المذيل ص۸۹۸ والإصابة ج۸ ص۳۲۰.

٧٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٢٦

ونقول:

إن هذه الرواية مردودة بها يلي:

أولاً: بضعف سندها٠٠٠.

ثانياً: قال الواقدي: وأصحابنا ينكرون ذلك، ويقولون: لم يتزوج رسول الله "صلى الله عليه وآله" كنانية قط" وعن الزهري والكلبي مثله.

ثالثاً: قد ذكر أبو معشر استعاذة مليكة من رسول الله، وطلاقه «صلى الله عليه وآله» لها، وقال: «فجاء قومها، فقالوا: يا رسول الله، إنها صغيرة، وإنها لا رأي لها، وإنها خدعت، فارتجِعها».

فأبى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فاستأذنوه أن يتزوجها قريب لها من بني عذرة، فأذن لهم، فتزوجها العذري<sup>،،</sup>.

### أسماء بنت النعمان ضحية أخرى:

ولم تكن مليكة هي الضحية الوحيدة، التي وقعت في هذا الفخ، بل شاركتها في ذلك أسهاء بنت النعمان الجونية، فقد أراد النبي «صلى الله عليه وآله» أن يتزوجها، فجعلت عائشة وحفصة تصلحان من شأنها، فقالتا لها:

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۳۱ عن الواقدي، وراجع: قاموس الرجال ج۴۵ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۸ ص۱٤۹ وتاريخ مدينة دمشق ج۳ ص۲۳۲ والإصابة ج۸ ص۳۲۰.

 <sup>(</sup>۳) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۳۰ و ۲۳۱ عن ابن سعد والواقدي وراجع المصادر المتقدمة.

فلما خلا بها رسول الله "صلى الله عليه وآله" قالت له ذلك، فخرج عنها، وأرسلها إلى أهلها، ومتعها برازقيتين (نوع من الثياب) وطلقها (..

وطلاق هذه المرأة هو الأنسب بحالها والأقرب إلى الرفق بها. فإن بقاءها في بيت النبي «صلى الله عليه وآله» سوف يمكّن هاتين المرأتين، وغيرهن من النساء اللواتي يتحركن بوحي منها أضحوكة وموضعاً للسخرية والإستهزاء، وفي معرض الأذى في أكثر من اتجاه.

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم ج٤ ص٣٧ وتلخيص المستدرك (مطبوع بهامشه) نفس الجزء والصفحة، والإصابة ج٤ ص٣٧ و (ط دار الكتب العلمية) ج٨ ص٣٠ والطبقات الكبرى ج٨ ص١٤٥ و راجع: تاريخ اليعقوبي ج٢ ص٣٩ والأحكام ليحيى بن الحسين ج١ ص٤٥٧ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٢٠٦ والنص والإجتهاد ص٣٠١ والمنتخب من ذيل المذيل ص٢٠١.

اللحال المثان الهي تلثر المام من مولوسطناين الدالتي الصل الله عليه والماه المام المراكب المراكب أمراد الدمتان

and the second s

(10 horse, and adding of the Thermon for the Marketon Words of the Control of the





## عتَّاب بن أسيد يحج بالناس:

وأقام «صلى الله عليه وآله» بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب٬٠٠٠. قالوا: وحج بالناس في تلك السنة \_ وهي سنة ثمان \_ عتَّاب بن أسيد. وذلك: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما فتح مكة استعمله عليها للصلاة والحج"، فحج بالناس تلك السنة على ما كان عليه الناس في

(١) إعلام الورى ص١٢٨ و (ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ج١ ص٢٤٣ والبحار ج٢١ ص١٧٤ ومجمع البيان ج٩ ص١٩٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢ ص٣٢ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٣٦٦ بالكامل في التاريخ ج٢ ص٢٧٦ والبداية والنهاية ج٥ ص٦ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٩٤٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٤.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٦٩ و ٧٧ عن الماوردي في حاويه، في السير والحج، وراجع: أسد الغابة ج٣ ص٣٥٨ ووج٥ ص٥٥ وتهذيب الكمال ج١٩ ص٢٨٣ والإصابة ج٤ ص٣٥٦ و ٣٥٧ وج٦ ص٤١٥ وتهذيب التهذيب ج٧ ص٨٢ والوافي بالوفيات ج١٩ ص٢٨٩ وأعيان الشيعة ج١ ص٢٧٨ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٩٣٦ وإعلام الورى ج١ ص٢٤٣ وفتح الباري ج٨ ص٦٥ ومعرفة السنن والآثار ج٣ ص٤٩١ والإستيعاب ج٣ ص١٠٢٣ والطبقات الكبرى ج٢ ص١٤٥ وج٥ ص٤٤٦ وتاريخ خليفة بن خياط =

الجاهلية ١٠٠٠، ثم كانت غزوة تبوك.

#### ونقول:

قد يقال: لماذا لم يبقَ "صلى الله عليه وآله" في مكة إلى ذي الحجة الذي أصبح على الأبواب، ولم يكن قد بقي لحلوله سوى أيام قليلة، ليحج هو بالناس؟!.

مع أنه «صلى الله عليه وآله» حين عاد إلى المدينة لم يقم بعمل أساسي، طيلة أكثر من سبعة أشهر.

وقد يمكن أن يكون الجواب: أنه "صلى الله عليه وآله" يريد أن يتلافى ما كان قد جرى في مؤتة، بإفهام الروم، وخصوصاً بعد فتح مكة، وامتداد نشاطه إلى مناطق اليمن: أنه بعد مؤتة لم ينكفىء إلى الداخل، لأنه يشعر بالضعف والعجز عن مواجهتهم، وأن مؤتة لم تفرز لديه شعوراً من هذا القبيل، بل توجه إلى الداخل ليهييء أسباب القوة، وليزيل أعتى قوى الشرك في المنطقة، ثم هو بعد ذلك لم يزل راصداً لتحركات كل من تحدثه نفسه بالعدوان، أو بالإنتقاص من حقه، وحق أهل الإسلام، بل وسائر المستضعفين في الأرض.

## صنع المنبر لرسول الله عَلِيَّةُ:

وقد ذكروا في جملة أحداث السنة الثامنة: صنع المنبر لرسول الله «صلى

<sup>=</sup> ص٥٦ والمسترشد للطبري ص١٢٩ والبحار ج٢٨ ص١٦٩ مغني المحتاج ج٤ ص٣٧٢ وإعانة الطالبيين ج٤ ص٢٤١.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٧٠.

الله عليه وآله» بعد أن كان يقف حين يخطب عند جذع كان هناك. فلما ترك النبي «صلى الله عليه وآله» الجذع سمعوا له حنيناً..

وقد تقدمت هذه القضية بشيء من التفصيل في أحداث السنة السابعة للهجرة، فأغنانا ذلك عن الإعادة هنا.

#### موت النجاشي:

وذكروا في أحداث السنة التاسعة للهجرة في شهر رجب موت النجاشي ملك الحبشه، واسمه أصحمة. وأن النبي «صلى الله عليه وآله» أخبر المسلمين بموته في نفس اليوم الذي مات فيه. وصفَّهم وصلى عليه، وكبّر عليه أربع تكبيرات، وقال: استغفروا لأخيكم".

ولكننا قد تحدثنا عن هذا الأمر في أحداث السنة السابعة. فراجع فصل: شخصيات.. وأحداث إلى عمرة القضاء.

وقلتا: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد كبر عليه خمساً.. وذكرنا تفاصيل أخرى تحسن مراجعتها.

## بيع بعض المسلمين أسلحتهم:

قالوا: وفي السنة التاسعة باع بعض المسلمين أسلحتهم، وقالوا: انقطع الجهاد.

فقال «صلى الله عليه وآله»: لا ينقطع الجهاد حتى ينزل عيسى بن مريم ".

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٦ ص٧١ و ٧٢ عن البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) راجع: سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٧٢.

إن في بيع هؤلاء أسلحتهم دلالة واضحة على قصر نظرهم وعدم النزامهم بتوجيهات قيادتهم، فهم قد باعوا أسلحتهم دون أن يراجعوا النبي «صلى الله عليه وآله» ليستجيزوه بذلك، أو ليعرفوا رأيه فيها يقدمون عله..

ثم إن مما يؤكد ضيق أفق نفكيرهم: أنهم ظنوا أن أقصى ما يريده الله ورسوله هو: دخول الإسلام إلى مكة والحجاز، ولا شيء أكثر من ذلك، مع أن الله تعالى لم يزل يقول لنبيه الكريم: إنه مرسل للبشرية جمعاء، فقد قال تعالى: ﴿ نَذِيراً لَلْبَشْرِ ﴾ "، ﴿ لِيَكُونَ لِلْمَالَينَ لَذِيراً ﴾ "، ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لَلْمَالَينَ ﴾ "، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْمَالِينَ ﴾ " وغير ذلك..

ودخول جزيرة العرب في الإسلام، وردُّ تحديات سكانها، وسقوط الشرك، واستسلام رموزه لا يعني شمول دعوة الإسلام للعالم كله، ولا يمنع من ظهور تحديات أعتى وأقوى من قبل قوى الإستكبار في دولتي الأكاسرة والقياصرة وسواهما، ممن يمكن أن يجد في نفسه القوة لمواجهة أهل الإيهان.

(١) الآية ٣٦ من سورة المدثر.

<sup>(</sup>۲) الآية ١ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من سورة التكوير، والآية ٨٧ من سورة ص، والآية ٤٠٤ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٢ من سورة القلم.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٧ من سورة الأنبياء.

الفصل الثالث: أحداث وقضايا ......

## كعب بن زهير في محضر رسول الله ﷺ:

وبعد انصراف النبي «صلى الله عليه وآله» من الطائف قدم كعب بن زهير على النبي «صلى الله عليه وآله» فأنشده قصيدته التي أولها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إنسرها لم يفد مكبول وأسلم بعد أن كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد أهدر دمه ٠٠٠.

وقد روى البيهقي، وأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، وأبو البركات عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي الأسعد الأنباريان، قال: خرج كعب وبجير ابنا زهير حتى أتيا أبرق العراف (العراق)، فقال بجير لكعب: أثبت في عجل هذا المكان، حتى آتي هذا الرجل، يعني رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأسمع ما يقول.

فثبت كعب، وخرج بجير، فجاء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فسمع كلامه فآمن به.

وذلك: أن زهير بن أبي سلمى \_ فيها يزعمون \_ كان يجالس أهل الكتاب، فسمع منهم أنه قد آن مبعث نبي.

ورأى زهير في منامه: أنه قد مد سبباً من السهاء، وأنه قد مد يده ليتناوله ففاته، فأوله بالنبي «صلى الله عليه وآله» يبعث، وأنه في آخر الزمان لا يدركه، وخبّر بنيه بذلك، وأوصاهم إن أدركوا النبي «صلى الله عليه وآله» أن سلموا.

ولما اتصل خبر إسلام بجير لأخيه أغضبه ذلك، فقال:

<sup>(</sup>١) الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٣ ص٢٩٧ و ٢٩٨.

٨ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٦٦

ألا أبلغن عني بجيراً رسالة فهل لك فيا قلت ويحك هل لكا فيين لنا إن كنت لست بفاصل على أي شيء غير ذلك دلكا على خلق لم تلق (تلف) أما ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عشرت لعاً لكا سقاك بها المامون منها وعلكا في الاستعاب:

شربت بكأس عند آل محمد وانهلك المأمور فيها وعلكات

وبعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيراً كره أن يكتمها رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فأنشده إياها، فقال رسول الله "صلى الله عليه وآله»: "سقاك بها المأمون! صدق، وإنه لكذوب، وأنا المأمون".

وأهدر دمه، وقال: من لقي كعباً فليقتله، فكتب بجير إلى أخيه يذكر أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أهدر دمه، وقال: من لقي كعباً فليقتله، وليقول له: النجاء، وما أراك تنفلت.

ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول الله لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا قبل ذلك منه، وأسقط ما كان قبل ذلك، فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم، وأقبل ".

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشادج١٢ ص٧٠ والإصابة ج٣ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٣ ص٢٩٨.

<sup>(</sup>۳) الإستیعاب (بهامش الإصابة) ج۳ ص۲۹۸ وسبل الهدی والرشاد ج۱۲ ص۷۰ والإصابة ج۳ ص۲۹۵.

وذكر ابن إسحاق: أن بجيراً كتب إليه:

فمن مبلغ كعباً فهل لك في التي تلوم عليها باطلاً وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا تنجو ولست بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم

فدين زهير وهو لاشيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه. وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا: هو مقتول، فلما لم يجد من شيء بداً قال قصيدته التي مطلعها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول  $^{\circ\circ}$ 

قال العسقلاني: وأسلم كعب، وقدم حتى أناخ بباب المسجد، قال: فعرفت رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، ثم قلت: الأمان يا رسول الله، أنا كعب بن زهير.

قال: أنت الذي تقول، والتفت إلى أبي بكر، فقال: كيف قال.

فذكر الأبيات الثلاثة، فلها قال: فانهلك المأمور، قلت: يا رسول الله، ما هكذا قلت، وإنها قلت: المأمون.

قال مأمون والله، وأنشده القصيدة"..

إلى أن يقول فيها:

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۷۱ وراجع: الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج۳ ص۲۹۹\_۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ج٣ ص٢٩٥.

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فكساه رسول الله "صلى الله عليه وآله" بردة له، فاشتراها معاوية من ولده، فهى التى يلبسها الخلفاء في الأعياد.

وقد مدح فيها المهاجرين، ولم يذكر الأنصار، وفيها:

في فتية من قريش قبال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا فكلمته الأنصار، فصنع فيهم شعراً (٠٠٠).

ونقول:

إن لنا هنا بعض الوقفات والإيضاحات، وهي كما يلي:

## رواية لا تصح:

ذكرت بعض الروايات: أن كعب بن زهير قدم المدينة، فسأل عن أرقّ أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فدل على أبي بكر، فأخبره خبره، فمشى أبو بكر، وكعب على أثره، وقد التثم، حتى صار بين يدي النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال: رجل يبايعك.

فمد النبي «صلى الله عليه وآله» يده، فمد كعب يده، فبايعه وأسفر عن وجهه، فأنشده قصيدته.. ٣٠.

<sup>(</sup>١) راجع: الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٣ ص٢٩٧ و ٢٩٨ والإصابة ج٣ ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ج٣ ص٢٩٥ و ٢٩٦.

الفصل الثالث: أحداث وقضايا .....

# وهي رواية نشك في صحتها، وذلك لما يلي:

أولاً: إن ما تقدم عن العسقلاني ببين: أن كعباً قد وصل مباشرة إلى رسول «صلى الله عليه وآله»، ولم يتوسط له أحد، لا أبو بكر، ولا غيره.

ثانياً: إن الوساطة التي تذكرها هذه الرواية لم يكن لها أثر، حيث إن الرجل جاء ملثماً، وقد مشى إلى النبي «صلى الله عليه وآله» حتى صار عنده فبايعه، ولم نجد أبا بكر قد شفع له، أو تكلم في أمره، أو هوّن من جرمه، أو دفع أحداً عنه، أو نحو ذلك.

ثالثاً: هل صحيح أن أبا بكر كان أرق أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وآله"؟! فلهاذا إذن أصر على حرب الذين لم يعترفوا بخلافته، وسفك دماءهم، وسبى نساءهم، بل أباح تلك النساء لقائد جيشه خالد بن الوليد، ليزني بهن في ليلة قتل أزواجهن، كها جرى لزوجة مالك بن نويرة، حيث زنى خالد بزوجته بعد قتله مباشرة، واعتبر أبو بكر فاعل ذلك سيف الله المسلول على أعدائه، ومنحه وسام الإجتهاد، لكي يثيبه على فعله هذا ثواباً واحداً على الأقل.

ولم تتحرك عاطفة أبي بكر، ولم تظهر رقته لرأس مالك بن نويرة، وهو يجعل أثفية للقِدْرِ التي كان خالد يهيّيء فيها وليمة زناه بزوجة ذلك المقتول صاحب الرأس في ليلة قتله.

رابعاً: هل كان أبو بكر أرق من رسول الله "صلى الله عليه وآله"؟! وهل يحتاج النبي "صلى الله عليه وآله" إلى من يرققه على الآخرين، في حين أنه هو الذي صرحت الآيات: بأن نفسه كانت تذهب حسرات على من يتخذ سبيل الشرك والإنحراف، حتى لقد خاطبه الله تعالى بقوله: ﴿فَلَا

إلا أن يقال: إن كعب بن زهير كان لا يعرف الكثير عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

خامساً: قد صرحت الروايات المتقدمة: بأن بجيراً قد ذهب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» وأسلم، ثم كتب إلى أخيه كعب بن زهير يخبره بأن من عادة النبي «صلى الله عليه وآله»: أنه لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا قبل ذلك منه، وأسقط ما كان قبل ذلك.

فلهاذا يريد ترقيق رسول الله "صلى الله عليه وآله»؟! ولماذا يبحث عن أرقّ رجل في المدينة؟! فإنه كان يعلم أن المشكلة محلولة..

وإنها قدم كعب إلى المدينة على هذا الأساس.

سادساً: قد يقال: إن كعباً إنها خاف أن يقتله أحد من المسلمين تنفيذاً لأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، الذي أهدر دمه، فكان يحتاج إلى من يحميه من الناس إلى أن يصل إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

وجوابه: أن هذا غير وارد، فإن المفروض: أن كعباً قد دخل المدينة، وصار يسأل عن أرق الناس، حتى وصل إلى أبي بكر، ولم يقتله أحد.. فلماذا لا يصل إلى النبى "صلى الله عليه وآله" بنفس الطريقة؟! وهل كان وصوله

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٧٠ والإصابة ج٣ ص٢٩٥ والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٣ ص٢٩٨.

إلى أبي بكر أيسر من وصوله إلى النبي «صلى الله عليه وآله».

على أنهم يذكرون: أنه جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله» متلثماً، ولم يعترضه أحد، فهاذا لو أنه أتى إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» متلثماً من أول الأمر، وقبل أن يوسط أحداً من الناس.

سابعاً: قال القسطلاني: إن كعب بن زهير «لما لم يجد من شيء بداً قال قصيدته التي يمدح بها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويذكر خوفه، وإرجاف الوشاة به من عدوه، ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة، من جهينة. فغدا به إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: هذا رسول الله، فقم إليه واستأمنه.

فقام حتى جلس إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فوضع يده في يده\_وكان «صلى الله عليه وآله» لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه، إن انا جئتك به؟

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: نعم.

قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير».

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه.

فقال رسول الله "صلى الله عليه وآله": دعه عنك، فإنه قد جاء تائباً نازعاً. قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم". ثم ذكر شطراً من قصيدته حتى انتهى إلى قوله الذي يمدح فيه قريشاً

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية (بشرح الزرقاني) ج٤ ص٥٥- ٥٨.

ويهجو الأنصار، وهو:

في عصبة من قريش قال قائلها ببطن مكة لما أسلموا زولوا يمشون مشي الجال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل

قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمرو بن قتادة: فلما قال كعب: (إذا عرد السود التنابيل»، وإنها عنى معشر الأنصار لما كان صاحبهم صنع به، وخص المهاجرين بمدحته، غضب عليه الأنصار، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار:

من سره كرم الحياة فلا يسزل الباذلين نفوسهم لنبيهم والضاربين الناس عن أحياضهم والناظرين بأعين محمسرة يتطهرون كأنه نسك لهم لو يعلم الأقسوام علمي كله فهذا النص يشبر إلى أمرين:

في مقنب من صالحي الأنصار يوم الهياج وفتية الأحبار بالمشرق وبالقنا الخطار كالجمر غير كليلة الأبصار بدماء من علقوا من الكفار فيهم لصدقني الذين أماري"

أحدهما: أن كعب بن زهير قد أعد قصيدته قبل أن يقدم المدينة، ويدخل على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم تلاها عليه «صلى الله عليه وآله» في نفس هذا المجلس، فلا يصح زعم هذا النص أنه قد هجا الأنصار في هذه القصيدة بالذات، لأجل أن أحدهم لما رآه عند النبي «صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) راجع: المواهب اللدنية (بشرح الزرقان) ج٤ ص٦٢.

الثاني: إنه يقول: إن كعباً قد نزل على رجل من جهينة كانت بينه وبينه معرفة، فأخذه الجهني إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».. فلا يصح قولهم: إنه نزل على أبي بكر، وإن أبا بكر هو الذي اصطحبه إلى النبي «صلى الله عليه وآله».

## لماذا أهدر النبي ﷺ دم كعب:

وعن سبب إهدار النبي «صلى الله عليه وآله» دم كعب بن زهير نقول: لقد كان للشعر تأثيره العميق، وللشعراء دورهم الحساس في حياة الناس، وفي مشاعرهم وفكرهم، وبلورة مواقفهم. فالشاعر يستطيع أن

يكون له دوره القوي، والفاعل \_ بل والحاسم أحياناً \_ في هداية الناس وضلالهم، وفي عزهم وذلهم، وإلحاق الخزي والعار بهم، لمجرد اختراع اخترعه، أو حديث وهمي ابتدعه، أو إفك صنعه، أو بهتان وضعه.

فالشاعر تاجر فاجر، يتاجر بأعراض الناس، ويبتزهم، ويعتدي على كراماتهم بالظلم والطغيان، وبالإفك والبهتان عليهم في وضح النهار، من دون أن يرمش له جفن، أو أن يتكدر له خاطر..

والشاعر يوقظ غرائز الناس ويثيرها، ويستخف عقولهم، ويتلاعب بأهوائهم، والشاعر معتد أثيم، وعتل زنيم. يقول ما لا يفعل، ويخوض مع الخائضين، ويهيم في ظلمات الجهل، ووهم الهوى مع الهائمين.

قال تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ ".

وكان كعب بن زهير قد شرع يحرك حربة شعره التضليلي، الذي يرتكز إلى الإفك والبهتان، وينضح بالإثم والعدوان ليسددها إلى قلب الهدى، وعنوان السداد والرشاد، ليختطف منه نوره الباهر، ووضوحه وبهاءه الظاهر، ليجعله أسيراً بأيدي الأهواء، حيث تتحكم به النفوس الطامحة وهي غارقة في حأة شهواتها، ورهينة لدى الغرائز الجاعة في نزواتها.

وقد كان خُلُق رسول الله «صلى الله عليه وآله» آية من آيات الجهال والكهال، الذي شهد به القاصي والداني، واعترف به العدو والصديق.

ورغم كل الحقد الذي كان يعتلج في صدورهم، فإن ذلك الخلق الرضي كان يجتذبهم إلى هذا الدين، ويزيل غيظهم، ويذهب بحقدهم، لأنه كان يلامس وجدانهم، ويخاطب عقولهم، وينسجم مع فطرتهم.

وقد حاول كعب بن زهير: أن يستخف عقول الناس، ويستثير فيهم أهواءهم وغرائزهم، لكي يهيمن على مشاعرهم، ويقيم الحواجز والسدود التي تعزل ضائرهم وفطرتهم، وتحجبها عن ملامسة ذلك الخلق الرضي، حتى لا يبقى للناس سبيل هداية، ولا بصيص نور رشاد، ولا سداد، من دون أن يقدم أي مبرر لفعله هذا، مها كان تافها وسخيفاً، سوى أن خُلُق الآباء ومن تابعهم، فقال:

على خلق لم تلق (تلف) أماً ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا إن كعب بن زهير قد اقترف بفعله الرخيص هذا أعظم الجراثم،

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٤ \_ ٢٦ من سورة الشعراء.

الفصل الثالث: أحداث وقضايا ......................

وأقبحها، من حيث إنه يريد أن يحرم الناس من الحياة ويسوقهم إلى البوار والملاك، في الدنيا والآخرة، فلماذا لا يهدر النبي «صلى الله عليه وآله» دمه؟! ويأمر كل من رآه بأن ينفذ حكم الله فيه؟! إلا أن يتوب وينيب إلى الله، ويتخلى عن هذا الظلم الظاهر، والعدوان السافر على الناس في أعز شيء لديهم.. فإن ﴿مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَتَمَا قَتَلَ النَّاسَ بَجِيعاً هُ...

#### معاوية.. وبردة كعب:

وقد ذكرت النصوص المتقدمة: شراء معاوية من ولد كعب بن زهير تلك البردة التي كساها النبي «صلى الله عليه وآله» كعباً. وأن الخلفاء كانوا يلبسونها في الأعياد.

ولكن مما لا شك فيه: أن معاوية لم يكن من أهل الإعتقاد برسول الله "صلى الله عليه وآله" إلى الحد الذي يدعوه للتبرك بآثاره، والإهتام بشرائها وتوريثها لمن بعده.. كيف!! وهو الذي أقسم على دفن اسم رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وإسقاطه من الأذان.. فقال حين سمع الأذان: لا والله، إلا دفناً دفناً"،

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>۲) الوسائل (ط مؤسسة آل البیت) ج۱ ص۳۸ والبحار ج۳۳ ص۱۹۹ و ۱۷۰ والغدیر ج۱۰ ص۲۸۳ و ۲۸۶ ووضوء النبی «صلی الله علیه وآله» ج۱ ص۲۰۸ وعن مروج الذهب ج۳ ص۶۵۶ و (ط أخری) ج۲ ص۳۵۱ والموفقیات للزبیر بن بکار ۵۷۱ – ۷۷۰ والنصائح الکافیة ص۱۱۲ وشرح =

٩٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلِينَ ج٦٦

وقد كان معاوية من الطلقاء، ومن طلاب الدنيا، وقد تآمر على عثمان حتى قتل، وحارب وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله»..

ويكفيه: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» دعا عليه؛ بأن لا يشبع الله له بطناً · .

= النهج للمعتزلي ج٩ ص٣٦٠ و (ط دار إحياء الكتب العربية) ج٥ ص١٢٩ و ١٢٩ وموسوعة التاريخ الإسلامي ج١ ص٤٧ و ٤٨ وكشف الغمة ج٢ ص٤٤ و ٤٨ وكشف الغمة ج٢ ص٤٠ و ٤٧٠ وقاموس الرجال ج٩ ص٢٠٠ وجج الصباغة ج٣ ص١٩٣.

(۱) الوسائل (ط مؤسسة آل البیت) ج ۱ ص ٥٨ و وستدرك الوسائل ج ١ ص ٢٠ و شرح الأخبار ج ٢ ص ٤٧ و ١٦٦ و ٢٦٥ والمناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٤٠ و العمدة لابن البطريق ص ١٥٠ والطرائف لابن طاووس ص ١٠٥ و عبن العبرة لأحمد ابن طاووس ص ٥٩ والصراط المستقيم ج ٣ ص ٤٧ و وصول الأخيار إلى أصول الأخيار لوالد البهائي ص ١٩٠ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ج ٤٤ ص ٢٧ و ٢٧ و مناقب أهل البيت للشيرواني ص ١٩٠ و ١٩٥ و ١٩٥ و ج ٤٤ ص ٢٧ و ٢٧ و مناقب أهل البيت للشيرواني ص ١٩٥ و ١٩٥ و ١٦٥ و ١٤٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ٢٠١ و البحار ص ١٩٠ و مناقب أهل البيت للشيرواني ص ١٤٥ و ٢٦٥ والغدير ج ٢ ص ١٤٤ و ٢١ ص ١٩٥ و ١٩٥ و مناقب ألرسول ج ١ ص ١٩٥ و مناقب ألمنائب الرسول ج ١ ص ١٩٠ و مناقب المنائبي ص ١٩٥ و تحت الفياليي ص ١٩٥ ص ١٩٠ و ضحائص أمير المؤمنين عليه السلام النسائي ص ٣٠ وشرح النهج للمعتزلي ح ١٠٠ ومعجم رجال الحديث ج ١ ص ١٥٠ وطبقات المحدثين بأصبهان ج ١٠٠ ومعجم رجال الحديث ج ١ ص ١٥٠ وطبقات المحدثين بأصبهان ج ص ١٩٠ و ع وسر = ص ٣٠٠ وصر ٣٠ وسر ١٠ وسر

الفصل الثالث: أحداث وقضايا .................................

وقد لعنه ولعن أباه وأخاه، فقال: لعن الله الراكب، والقائد، والسائق".

فشراء معاوية للبردة إنها هو لأجل أن يتخذ منها شركاً يصطاد به قلوب الناس، ويعمّي عليهم الأمور، وليوحي لهم: بأنه يقدّس الرسول، ويحفظ آثاره، ويتبرك بها.

## كعب وقريش.. لا الأنصار:

وقد تقدم: أن كعب بن زهير مدح قريشاً في قصيدة بانت سعاد، ولم يذكر الأنصار، فلم يرق ذلك للأنصار، فكلموه في ذلك، فقال فيهم شعراً..

وما نريد أن نشير إليه هنا هو: أن ذكر كعب لقريش في قصيدته، وهو يعلم: أن قريشاً لم تزل تحارب رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى فتح مكة، يشير إلى هيمنة قريش على عقول الناس في المنطقة، وإلى أن أحداً منهم لا يجرؤ على تخطيها.

<sup>=</sup> أعلام النبلاء ج٣ ص١٢٣ وفتوح البلدان ج٣ ص٥٨٢ وتاريخ الأمم والملوك ج٨ ص١٨٦ والبداية والنهاية ج٦ ص١٨٩ وج٨ ص١٢٨ ووقعة صفين للمنقري ص٢٢٠ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ج٢ ص١٩٧ والمناقب للخوارزمي ص١١ وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن الدمشقي ص٢١٥ وسبل الهدى والرشاد ج١٠ ص٢١٥ والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص٢١٥ و ٢٠١ و ٢٦١ و ٢٠١٠

<sup>(</sup>۱) تذكرة الخواص ص٢٠١ والغدير ج١٠ ص١٦٩ عنه، والبحار ج٣٠ ص٢٩٦ و ٢٩٦ وعن ربيع وج٣٣ ص٢٠٨ و ٣٧٤ وعن ربيع الأبرار للزنخشري ج٤ ص٤٠٠ ومناقب أهل البيت اعليهم السلام للشيرواني ص٥٠٥ و ٤٧٦ وشرح النهج للمعتزلي ج١٥ ص١٧٥.

..... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على الله ج٢٦ ولعله إنها ذكر قريشاً في قصيدته لكي يأمن جانبها، ويسلم من غوائل غضبها عليه، حين يمدح عدوها .. كما أن إهمال الأنصار ربيا يكون لإرضاء قريش أيضاً، لكي لا يثير حفيظتها ضده..

وهذا يشير أيضاً: إلى أن ما حققه المسلمون بقيادة رسول الله (صلى الله عليه وآله» من انتصارات هائلة على اليهود والمشركين وقريش، لم يستطع أن يزيل كل آثار ذلك الإنبهار والضعف أمام الهيمنة القرشية.. ولعل هذه الآثار قد بقيت إلى ما بعد عشر ات السنين من ذلك التاريخ.

مثلهم في ذلك كمثل الذي يكون عبداً لرجل، ثم يعتقه، فإن شعوره بالضعف أمام الذي كان سيده لا يزول بسهولة، بل يبقى عبر السنين والأحقاب، بعد حصوله على حريته.

وقد لاحظ الإسلام هذه الخصوصية وراعاها في أحكامه التي شرعها لهذه الحالات كما يعلم بالمراجعة..

## عمر.. والصلاة على ابن أبي:

وفي السنة التاسعة، في شهر ذي القعدة، وبعد أن رجع النبي «صلى الله عليه وآله» من تبوك مات عبد الله بن أي، بعد أن مرض عشرين يوماً ١٠٠. وقيل: قتل في السنة الخامسة من الهجرة".

فعن عمر بن الخطاب، وابن عباس: أنه لما مات عبد الله بن أبي بن

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٧٣ وإمتاع الأسهاع ج٢ ص٩٠ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٢ ق٢ ص٥٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخميس ج٢ ص١٤٠.

الفصل الثالث: أحداث وقضايا .....

سلول سأل ابنه عبد الله النبي «صلى الله عليه وآله» أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلى عليه.

فلما قام رسول الله «صلى الله عليه وآله» وثب عمر، فأخذ ثوبه «صلى الله عليه وآله»، وقال: أعلى عدو الله عبد الله بن أُبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا الخر..؟!

(أو قال: يا رسول الله، أتصلي على ابن أُبي، وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! ثم عدد عليه قوله).

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أخر عني يا عمر!

فلها أكثرت عليه قال: إني خُيِّرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ٠٠٠

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) راجع: تاريخ الخميس ج٢ ص ١٤٠ وصحيح البخاري باب ما يكره من الصلاة على المنافقين من كتاب الجنائز ج٢ ص ١٠٠ وج٥ ص ٢٠٦ ومسند أحمد ج١ ص ١٠٠ وج٥ ص ٢٠٠ ومسند أحمد ج١ ص ١٠٠ وكنز العمال ج١ ص ٢٤٧ ح (٤٤٠٣) و (ط مؤسسة الرسالة) ج٢ ص ١٤٥ و (١٩ ع و ١٩ ع ح (٤٣٩٢) عمن تقدم، وعن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه وغيرهم. وراجع: الكامل في التاريخ ج٢ ص ١٩٩ والدر المنثور ج٣ ص ٢٦٤ عن أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن أبي حاتم، والنحاس، وابن حبان، وابن مردويه، وأبي نعيم في الحلية، وابن المنذر، وأبي الشيخ، والبيهقي في الدلائل وراجع: الميزان للطباطبائي ج٩ ص ٣٥٣ وفتح القدير للشوكاني ج٢ ص ٤٥ و و ١٥ و وقسير القرآن العظيم لابن كثير ج٢ ص ٣٧٩ والمحلي لابن حزم ج١١ ص ٢٠٩ وعين العبرة في غبن العترة للسيد أحد آل طاووس ص ٢٠٠ والبحار ج٣ ص ٢٧٥ ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص ٢٠٣ و ٥٨٥ والنص والإجتهاد للسيد شرف الدين =

وفي نص آخر: ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه، فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله اصلى الله عليه وآله، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مُنْهُم مَّاتَ أَبِداً وَلاَ تَصَلِّ عَلَى أَحَدِ مُنْهُم مَّاتَ أَبِداً وَلاَ تَصَلِّ عَلَى قَدْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهُ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾".

وفي نص آخر للبخاري: «فلها أُراد أن يصلي جذبه عمر، فقال: أليس الله نهاك أن تصلى على المنافقين؟

فقال: أنا بين خيرتين»<sup>١٠٠</sup>٠.

<sup>=</sup> ص١٩٨ وسنن الترمذي ج ٤ ص٣٤٣ وسنن النسائي ج ٤ ص٦٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص١٩٩ وفتح الباري ج ٨ ص٢٥٣ وعمدة القاري للعيني ج ٨ ص١٩٢ وج ٨ ص٣٥٣ وعمدة القاري للعيني ح ٨ ص١٩٢ وج ٨ ص٢٥٣ ووج ٢ واستخبى للنسائي ج ١ ص٢٦٣ وج ص٧٥٣ وكنز العيال ج ١ ص٢٠١ وأسباب نزول الآيات ص ٦ و ١٩٤ وجامع البيان للطبري ج ١ ٠ ص٢٦١ وأسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص١٧٠ وتفسير البغوي ج ٢ ص٣١٧ وأحكام القرآن لابن العربي ج ٢ ص٥٥ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ج ٣ ص٧١٣ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٢ ص٣٩٥ وتفسير الآلوسي ج ١ ص١٩٥ وتاريخ المدينة لابن شبة النميري ج ٣ ص١٩٥ وإمتاع الأسماع للمقريزي ج ٢ ص١٩٥ والسيرة الحلبية ج ٢ ص١٤٥.

<sup>(</sup>١) الآية ٨٤ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>۲) راجع: صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج٢ ص٢٧ وراجع: سنن النسائي ج٤ ص٣٧ ومسند أحمد ج٢ ص١٩٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص١٩٩ وعمدة القاري ج٨ ص٣٠٥ والسنن الكبرى للنسائي ج١ ص٢٢١ وج٦ ص٣٥٧ وصحيح ابن حبان ج٧ ص٧٤٤ والإستيعاب ج٣ ص٤٤١ وتفسير ابن ابي =

الفصل الثالث: أحداث وقضايا ......

وفي نص آخر: فقال «صلى الله عليه وآله»: وأين؟

فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لُهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لُهُمْ..﴾™.

فقال: فإني سأزيد على سبعين.

فأنزل الله: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَرْهِ.. ﴾ الآية.. فأرسل إلى عمر فأخبره ".

وفي نص آخر: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال. على المنافقين.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إنها خيرني الله تعالى، وقال:

حاتم ج٦ ص١٨٥٧ وسبب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص١٧٣ وأحكام القرآن لابن العربي ج٢ ص٥٥٠ وزاد المسير ج٣ ص٣٢٦ وأسد الغابة ج٣ ص١٩٨ والوافي بالوفيات ج١٧ ص١٠.

<sup>(</sup>١) الآية ٨٠ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>۲) راجع: صحيح البخاري باب الكفن في القميص (أبواب الجنائز) وراجع كتاب اللباس. وراجع: الكامل لابن الأثير (ط دار الكتاب العربي) ج٢ ص١٩٩ والدر المنثور ج٣ ص٢٦٦ عن الطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، والبخاري، ومسلم، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وراجع: تاريخ الخميس ج٢ ص١٤٠ وراجع: الميزان (تفسير) ج٩ ص٣٧٧.

﴿اسْتَغْفِرْ لُمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لُمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لُمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً.. ﴾ وسأزيد على السعن.

قال: إنه منافق.

فصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ..﴾ فترك الصلاة عليهم''.

وفي نص آخر عن عمر: «فلها وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره»".

وفي بعض الروايات: أن ابن أُبي هو الذي طلب من النبي «صلى الله

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري باب: استغفر لهم أو لا تستغفر، ودلائل الصدق ج٣ ق٢ ص٦٥ عن الجمع بين الصحيحين، والدر المنثور ج٣ ص٢٦٦ عن البخاري، ومسلم، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل وراجع: إعانة الطالبين ج٢ ص١٥٣ والبحار ج٣٠ ص٣٧٦ وتاريخ ص٢٤٣ وفتح القدير ج٢ ص٣٩٠ والأحكام لابن حزم ج٣ ص٣٧٣ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٣٦٠ وراجع: البداية والنهاية ج٥ ص٢٤ وإمتاع الأسلع ج٢ ص٣٣١ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٥٦ ونهج الحق وكشف الصدق ص٣٦٨ وإحقاق الحق (الأصل) ص٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ج ١ ص ١٦ والمحلى لابن حزم ج ١١ ص ٢٠٩ وسنن الترمذي ج ٤ مسدد عبد بن حميد ص ٣٥ وكنز العمال ج ٢ ض ١٥ وجامع البيان للطبري ج ١٠ ص ٢٠١ وأسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص ١٧٣ وأحكام القرآن لابن العربي ج ٢ ص ٥٥٦ و تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٣٥٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ٩٧٩ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٩٧٩.

وربها يكون قد طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك في حياته، ثم أكد ولده هذا الطلب بعد وفاته، وكذلك الحال بالنسبة لما قيل: من أن ابن أبي: أوصى أو طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يكفنه وأن يصلي عليه ".

### ونقول:

أولاً: إن سياق رواياتهم المزعومة تلك يعطي: أن القرآن قد نزل بموافقة عمر، وتخطئة رسول الله «صلى الله عليه وآله».. ولا شك في أن هذا من ترهاتهم وأباطيلهم الجريئة، التي تهدف إلى الحط من مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» من أجل رفع شأن عمر بن الخطاب، فها أشبههم بذلك الذي يحرق البلاد والعباد من أجل أن يشعل سيجارة.

ثانياً: لقد تحدثت الروايات أن عمر يواجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأمر ليس له واقع، وهو: أن الله تعالى قد نهاه عن الصلاة على المنافقين..

<sup>(</sup>۱) راجع: الدر المنثور ج٣ ص٢٦٦ عن أبي الشيخ، وابن ماجة، والبزار، وابن جرير، وابن مردويه، والطبراني، والبيهقي في الدلائل، وراجع: تاريخ الخميس ج٢ ص١٤٠ وتفسير الميزان ج٩ ص٣٦٥ وتخريج الأحاديث والآثار ج٢ ص٩٣ وجامع البيان ج١٠ ص٢٦٢.

 <sup>(</sup>٢) راجع: تاريخ الخميس ج٢ ص٠١٤ والدر المنثور ج٣ ص٢٦٦ عن أبي الشيخ،
 وابن ماجة، والبزار، وابن جرير، وابن مردويه، والطبران، والبيهقي في الدلائل.
 وراجم: تفسير السمرقندي ج٢ ص٧٩٠.

وقد رد النبي اصلى الله عليه وآله ، ذلك: بأن الله تعالى لم ينهه، وإنها خير بين أمرين..

بل تقدم: أنه «صلى الله عليه وآله» سأل عمر، فقال: أين؟

فلها قرأ آية الإستغفار لهم بيَّن له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الآية لا تدل على ذلك.

ونحن لا يمكن أن نقبل بأن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد أخطأ في فهم الخطاب الإلهي، ففسره بغير معناه..

والصحيح هو: أن الذي أخطأ في فهم الخطاب الإلهي، هو عمر بن الخطاب نفسه.. وأخطأ خطأ آخر يمس جوهر العقيدة، حين نسب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الخطأ في فهم وحي الله تبارك وتعالى، أو حين واجهه باتهامه بأنه يخالف أمر الله تعالى له بعدم الصلاة على المنافقين.

ثالثاً: إن الأخطر من ذلك كله.. أنه لم يقبل من رسول الله "صلى الله عليه وآله"، بل أصر على منعه، وأخذ بثوبه، وقام في صدره يصده عما يريد فعله.

بل إن النبي "صلى الله عليه وآله" أمره بأن يؤخر عنه، فلم يفعل، بل أصرَّ وأصَّر حتى أكثر عليه، حتى أخبره بأن الله تعالى قد خيره..

فلهاذا لا يمتثل أمر النبي «صلى الله عليه وآله»، ويصرّ على فرض رأيه علمه؟!

أم أنه يرى أن الله تعالى قد أخطأ حين خيَّر نبيه، وأن عليه سبحانه وتعالى أن يبدل أمره هذا ليوافق رأي عمر؟!

ولماذا يقدم بين يدي رسول الله "صلى الله عليه وآله"، والله تعالى يقول:

الفصل الثالث: أحداث وقضايا .......

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهَ وَرَسُولِهِ ﴾ ".

فهل كان يرى نفسه أعلم من النبي «صلى الله عليه وآله»، أو أن رأيه أصوب من رأيه؟!

أم أنه يرى أن النبي «صلى الله عليه وآله» يفعل المنكر، ويريد أن ينهاه عنه؟!

رابعاً: إن قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً..﴾ لا يقصد به النهي عن الإستغفار، بل المقصود هو: بيان أن هذا الإستغفار لا ينفع المنافقين، ولا يوجب المغفرة لهم من الله في الآخرة.

ولكن ذلك لا يعني أن لا تكون له فوائد ومنافع أخرى، كها سنشير إليه عن قريب.

خامساً: إن النهي عن الصلاة على المنافقين إنها نزل بعد قصة الصلاة على ابن أبي بالإجماع<sup>...</sup>.

فكيف يتهم النبي «صلى الله عليه وآله» بأنه منهي عن الصلاة عليهم. سادساً: فإنهم يقولون: إنه قد كانت لابن أبي يد عند رسول الله «صلى

سندس. وجهم يعومون. إنه عد نابت د بن ابي يد عند رسون اسه عمير الله عليه وآله". وأحب أن يكافئه عليها.

وقد تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» يطلب من الله أن لا يكون

(١) الآية ٢ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٢) النص والإجتهاد ص١٨٨.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (ط دار المعرفة) ج٤ ص١٩٥ وعمدة القاري ج٨ ص١٦٥ وج١١ محمد ٢٥ وج١١ وحيم ٢٥ وحيم ٢٥ وتحفية الأحاديث والآثار ج٢ ص١٩٥ وتخريج الأحاديث والآثار ج٢ ص١٩٥ وتفسير البغوي ج٢ ص٢١٧ و تاريخ الخميس ج٢ ص١٩٤ عن ابن عيينة.

#### عمر يندم على ما صدر منه:

وقد روي عن الشعبي: أن عمر كان بعد ذلك يقول: أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط. أراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يصلي على عبد الله بن أبي، فأخذت بثوبه، فقلت له: والله، ما أمرك الله بهذا، لقد قال الله لك: ﴿اسْتَغْفِرْ هُمْ أَن تَسْتَغْفِرْ هُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هُمْ مَسْعِينَ مَرَّةً.. ﴾.

قال: «فقال رسول الله: خيرني ربي، فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ هُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً..﴾..» ٧٠.

واللافت هنا: أن الأمر لا يقتصر على ابن أُبي إذ إن الروايات تتحدث عن اعتراضات أخرى على رسول الله «صلى الله عليه وآله» في صلاته على آخرين من الصحابة أيضاً، فراجع.. ".

# لماذا يصلي النبي ﷺ على ابن أبي؟!:

وقد ذكرنا فيها سبق: أنه يبدو أن ثمة تضخيهاً لشأن ابن أبي في موضوع

<sup>(</sup>۱) النص والإجتهاد ص۱۸۹ عن كنز العمال برقم (٤٤٠٤) عن ابن أبي حاتم، ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد)، وراجع: الدر المنثور ج٣ ص٢٦٤ وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج٢ ص١٩٥ وتفسير الميزان ج٩ ص٥٥٥ و ٣٦٥ وتفسير ابن أبي حاتم ج٦ ص١٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: الإصابة ج٤ ص١٣٤ و ١٨٥.

الفصل الثالث: أحداث وقضايا .....

النفاق، حتى لقد اعتبروه رأس المنافقين في المدينة، لكي يهونوا بذلك من شأن نفاق غيره.

**والذي يظهر لنا من هذه الواقعة**: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يريد بصلاته هذه تحقيق عدة أمور، نذكر منها:

ا في يكرم عبد الله بن عبد الله بن أبي «رحمه الله»، ويدفع عنه أذى
 بعض الناس، الذين كان يروق لهم إذلال أهل الإيمان، بذكر آبائهم بها يراه
 الناس من أسباب التنقص للأبناء.

وهذا النص يشير إلى: أن الخزرج لم يكونوا كلهم قد دخلوا في الإسلام إلى ذلك الوقت.

٣ ـ إن المروي بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أن النبي «صلى الله عليه وآله» دعا عليه، ولم يدع له".

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور ج٣ ص٢٦٦ عن أبي الشيخ، وراجع: فتح الباري ج٨ ص٢٥٥ وعمدة القاري ج٨ ص٢٥٠ وعمدة القاري ج٨١ ص٢٥٣ وتخديج الأحاديث والآثار للزيلعي ج٢ ص٩٥ وجامع البيان ج١٠ ص٢٦٣ وتفسير الثعلبي ج٥ ص٧٩ وأسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص١٧٤ وتفسير البغوي ج٢ ص٣١٧ وتاريخ ص٢١٧ وتاريخ الخميس ج٢ ص١٤٠ و ١٤١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج٢ ص٧٠٠ و (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ ص٧١ =

١١٠ التعلق على الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٢٦

ولعلك تقول: إن الدعاء عليه لا ينسجم مع ما ذكر آنفاً من أن الغرض هو تكريم ابنه عبد الله بن عبد الله بن أُبي..

ولا مع منع ألسِنَةِ السوء من أن تؤذي ابنه.

ولا مع ترغيب الخزرج بالإسلام، حتى إنه «صلى الله عليه وآله» ليرجو أن يسلم بسبب إلباسه قميصه أكثر من ألف منهم!!

والجواب: إن الدعاء لا يجب أن يكون بصورة معلنة وظاهرة، بحيث يسمعه سائر الناس، فلعله أخفت في صلاته، أو في دعائه عليه فقط.

<sup>=</sup> والبحار ج٢٢ ص١٢٥ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٣٢٥ وجواهر الكلام ج١٣ ص٥٠ والمعتبر ج٢ ص٥٠٥ والكافي ج٣ ص١٨٨ وتهذيب الأحكام ج٣ ص١٩٦ ومنتقى الحيان ج١ ص٢٧٦.



THE PARTY REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY AND THE PARTY. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

#### بداية ضرورية جداً:

قد نبهنا أكثر من مرة، ونعود على تأكيد التنبيه على أن السرايا التي كان يرسلها رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مختلف الإتجاهات لم تكن سرايا غازية، تهدف إلى قتل الناس وقهرهم، وتقويض أمنهم، أو سلب حريتهم، وسبى ذراريهم ونسائهم، والإستئثار بأموالهم والإستيلاء على ديارهم..

لأنه "صلى الله عليه وآله" كان قبل كل شيء نبياً رسولاً، ومن أهم واجبات الأنبياء والرسل، هو: إبلاغ الناس بأمر نبوتهم، وإيقافهم على حقيقة دعوتهم، وإقامة الحجة عليهم، فإذا حالت فئة ظالمة بينهم وبين هذا الأمر، فلا بد من ردعها عن ظلمها وبغيها هذا، فإذا لجأت إلى العنف والقتال، ولم يكن بد من التصدي ورد التحدي، فلا بد من إسقاط مقاومتها، إذا توفرت القدرة على ذلك.

وهذا بالذات هو ما كان يجري مع سرايا رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقد كانت في أكثرها سرايا دعوة، لا سرايا حرب وقتال، وكان باقيها عمليات وقائية، تهدف إلى صد عدوان قد أعد الآخرون له العدة، وجمعوا الجموع للقيام به..

وهذا حق مشروع؛ إذ لا مجال للإنتظار والتراخي حتى يورد العدو ضربته، ويرتكب جريمته، ويحقق أهدافه، فإن هذا سوء في الرأي، وعجز

وقد صرحت النصوص في الموارد المختلفة: بأن السرية الفلانية كانت سرية بلاغ ودعوة، وسنجد في هذا الفصل بعضاً من هذه التصريحات أيضاً.. فإلى ما يلى من أحداث ومطالب.

## سرية الطفيل إلى ذي الكفين:

قال ابن سعد: قالوا: لما أراد رسول الله "صلى الله عليه وآله" المسير إلى الطائف، بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، صنم من خشب، كان لعمرو بن حُمَة الدَّوْسي، ليهدمه.

وأمره أن يستمد قومه، ويوافيه بالطائف.

فخرج سريعاً إلى قرية، فهدم ذا الكفين، وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه، ويقول:

يا ذا الكَفَين لست من عبَّادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا إنسى حشوت النار في فؤادكا

وانحدر معه من قومه أربعائة سراعاً، فوافوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالطائف، بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق.

وقال: «يا معشر الأزد من يحمل رايتكم»؟

فقال الطفيل: من كان يحملها في الجاهلية، النعمان بن الرازية اللهبي. قال: «أصبتم»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١ والسيرة الحلبية ج٣ ص٢٠٠ وتاريخ الخميس =

وقد كان ذلك في شوال سنة ثمان٠٠٠.

#### ونقول:

١ ـ قد تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أرسل في حنين علياً
 «عليه السلام» لهدم الأصنام، فهدمها، ثم وافاه في الطائف.. فلهاذا لم يهدم
 ذا الكفين؟

وهذا يجعلنا نشك كثيراً في صحة هذه المزاعم.

 ٢ ـ قولهم: إنه قدم معه أربع مائة رجل سراعاً. لو فرضنا أنه صحيح،
 فهو لا يعني أنهم قد أسلموا، فقد قال مغلطاي: «وقدم معه أربعة مسلمون»...

بل كلام مغلطاي هذا يدل على: أن جميع من قدم معه هو أربعة نفر فقط، لا أربع مائة..

٣ ـ وبعد أن أورد النبي "صلى الله عليه وآله" ضربته بغطفان، على يد
 على أمير المؤمنين "عليه السلام"، وانقسمت فلولهم إلى ثلاثة أقسام، فإنه

\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> ج٢ ص١٠٩ والسيرة النبوية لدحلان ج٢ ص١١٢ ومعجم البلدان ج٤ ص٧١ وراجع: تاريخ مدينة ص٧١ و و٢٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٥٧ وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج٢٥ ص٧١ والبداية والنهاية ج٣ ص٤٢١ وإمتاع الأسماع ج٢ ص٢١ والسيرة النبوية لابن هشام ج١ ص٢٥٨ والسيرة النبوية لابن هشام ج١ ص٥٠٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢ ص٥٠٨.

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٥٧ وعيون الأثر لابن سيد الناس ج٢ ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخميس ج٢ ص١٠٩ عن المواهب اللدنية.

«صلى الله عليه وآله» لم يكن بحاجة إلى المدد، خصوصاً من قوم مشركين؟! ما دام أن المشركين أصبحوا في حالة ضعف وانكسار، ولم يتكبد المسلمون في تلك الحرب خسائر يحتاجون معها إلى طلب المدد من غيرهم..

#### ٤ \_ قد أظهرت حرب حنين:

أن الجيش الذي كان يزيد على عشرة الآف مقاتل لم يغن شيئاً، بل انهزم كله عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

وأن هزيمة المشركين إنها كانت على يد رجل واحد، وهو علي بن أبي طالب "عليه السلام" وحده.. فلهاذا يصر رسول الله "صلى الله عليه وآله" على طلب المدد من الدوسيين المشركين؟!

#### سرية ذات أطلاح:

وذكروا في جملة أحداث سنة ثهان: سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من الشام، فأصيب هو وأصحابه ...

وبها أننا قد تحدثنا عن هذه السرية في الجزء الثامن عشر من هذا الكتاب، فإننا نحيل القارئ على ذلك الجزء، إن أحب الإطلاع على تفاصيل ما جرى..

#### بعث قيس بن سعد إلى صداء:

قال ابن إسحاق: لما رجع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الجعرانة

(۱) البحار ج۲۱ ص۱۸۶ ومستدرك سفينة البحار ج٥ ص٣٦ ومكاتيب الرسول ج١ ص٤٠ والكامل في التاريخ ج٢ ص٢٧٢ و ٢٧٣ وراجع: معجم ما استعجم للبكرى الأندلسي ج٣ ص٨٩٩. الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة ....................... وأمره أن يطأ سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن، وأمره أن يطأ صداء، فعسكر بناحية قناة في أربع مائة من المسلمين.

فقدم رجل من صداء، فسأل عن ذلك البعث، فأخبر به، فجاء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقا ل: «يا رسول الله، جئتك وافداً على من ورائي فاردد الجيش، فأنا لك بقومي».

فردهم من قناة.

وخرج الصدائي إلى قومه، فقدم منهم بعد ذلك خمسة عشر [رجلاً] فأسلموا.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إنك مطاع في قومك يا أخا صداء».

فقال: بل الله هداهم. ثم وافاه في حجة الوداع بمائة منهم.

وهذا الرجل هو الذي أمره رسول الله «صلى الله عليه وآله» في سفر أن يؤذن، ثم جاء بلال ليقيم، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إن أخا صداء هذا أذّن، ومن أذّن فهو يقيم» (٠٠).

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١١ عن ابن إسحاق، وقال في هامشه: أخرجه أبو داود (١٤٥) والترمذي (١٩٩) وابن ماجة (٧١٧) وابن سعد في الطبقات ج١ ق٢ ص٣٥ والطحاري في معاني الآثار ج١ ص٤٦١ والبيهقي في الدلائل ج٤ ص١٣٧ وراجع: الإستيعاب (ط دار الجيل) ج٢ ص٣١٥ وأسد الغابة ج٢ ص٣١٣ والوافي بالوفيات ج١٥ ص٣١ وراجع: السيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٨٩٠.

واسم أخي صداء هذا: زياد بن الحارث...

وفي سياق آخر ذكروا: أنه بعد أن ضمن زياد بن الحارث للنبي اصلى الله عليه وآله السلام قومه كتب إليهم كتاباً، فقدم وفدهم بإسلامهم".

وذكروا أيضاً عن زياد هذا: أنه قال للنبي «صلى الله عليه وآله»:

«وقلت: ألا تؤمرني عليهم؟

فقال: بلي.

فكتب إلى كتاباً يؤمرني.

قلت: مرلي بشيء من صدقاتهم، فكتب.

وكان في سفر له، فنزل منزلاً، فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم، فقال: لا خير في الأمارة لرجل مؤمن.

ثم أتاه آخر، فقال: اعطني.

(۱) سبل الهدى والرشاد ج آ ص ۲۱۱ وتحفة الأحوذي ج ۱ ص ٥٠٨ وفيض القدير ج ٢ ص ٥٣٠ وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٧ ص ٥٠٣ والمعجم الكبير ج ٥ ص ٢٦٣ وناسخ الحديث ومنسوخه ص ٢٦٣ والمجموع للنووي ج ٣ ص ٢١١ ومكاتيب الرسول ج ١ ص ٢١٧.

(۲) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٣٤٩ والخرائج والجرائح ج٢ ص٥١٣ والبحار ج٨ صبل الهدى والرشاد ج٦ ص٣٤٩ والجرائح ج١ ص٥١٣ والله مسند ج١٨ ص٤٣ ومكاتيب الرسول ج١ ص٢٢٦ وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ص١٨٧ ودلائل النبوة للأصبهاني ج١ ص٢٨٢ وكنز العمال ج٣ ص٤٤٩ ص٩٣٩ وتهذيب الكمال ج٩ ص٤٤١ ونتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري ص٣٥٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص١٦١ والبداية والنهاية ج٥ ص٩٧٩ وإمتاع الأسهاع ج٠١ ص١٦٦.

فقال: من سأل الناس عن ظهر غني، فصداع في الرأس، وداء في البطن.

فدخل في نفسي من ذلك شيء، فأتيته بالكتابين ١٠٠٠.

وهناك روايات أخرى ذكرت: أن (حبان بن بَحّ) الصدائي قال: إن قومى كفروا، فأخبرت أن النبي «صلى الله عليه وآله» جهز إليهم جيشاً، فأتيته، فقلت: إن قومي على الإسلام.

فقال: أكذلك؟

قلت: نعم.

قال فاتبعته ليلة إلى الصباح، فأذنت بالصلاة لما أصبحت، وأمَّرني عليهم، وأعطاني صدقتهم.

فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: لا خير في الأمرة.. قال: إن الصدقة

(١) راجع مكاتيب الرسول ج١ ص٢٢٦ وأشار في هامشه إلى المصادر التالية: البحار ج١٨ ص٣٤ و ٣٥ عن الخرائج، والإستيعاب ج١ ص٥٦٧ وأوعز إليه في الإصابة ج١ ص٥٥٥/ ٢٨٥٠ وراجع: أسد الغابة ج٢ ص٢١٣ قال: وأخرجه الثلاثة، والمطالب العالية ج٤ ص١١ والسيرة الحلبية ج٣ ص٢٦٧ و ٢٦٨ وكنز العمال ج٧ ص٣٨ و (في ط أخرى) ج١٦ ص١٢ و ١٣ والبداية والنهاية ج٥ ص۸۳ ومجمع الزوائد ج٥ ص٢٠٣ و ٢٠٤ وحياة الصحابة ج١ ص١٨٧ و ١٨٨ عن بعض من تقدم وعن البيهقي، وأحمد، والطبراني، والبداية، والبغوي، وابن عساكر، ومسند أحمد ج٤ ص١٦٩ ومجموعة الوثائق السياسية: ٢٧٧ و (في ط أخرى): ٣٢٦/ ٢٤٢ عن أبي عمر، وابن الأثير، وراجع: رسالات نبوية ص١٩ ومعجم القبائل ج٢ ص٦٣٦ والمعجم الكبير للطبراني ج٥ ص٣٠٣.

وراجع: الخرائج والجرائح للراوندي ج٢ ص١٥٥.

صداع في الرأس، وحريق في البطن، أو داء.

فأعطيته صحيفتي، أو صحيفة إمرتي وصدقتي ١٠٠٠.

ونقول:

 ١ ـ إن الإختلافات بين هذه النصوص ظاهرة بأدنى تأمل، فلا حاجة إلى الإفاضة فيها..

لا يقال: إنه لا مجال لقبول ما ذكر آنفاً: من أن زياداً طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يؤمره على قومه، فأمره عليهم..

لأن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي يقول جواباً على طلب مشابه لرجلين من الأشعريين: إنَّا لا (لن) نستعمل على عملنا من أراده٬٬٬ فكيف

راجع معايب الرسول ج اص ١٦٠ والتاري هامسه إلى المصادر التاليد. مسلد أحد ج ع ص ١٦٥ و ١٦٩ والإصابة ج اص ٣٠٣ / ١٥٥٥ عن البغوي، وابن أبي شببة، والبارودي، والطبراني، وفي الإستيعاب (بهامش الاصابة) ج اص ٣٦٤: •حيان بن مج الصدائي، ثم أوعز إلى القصة، وأسد الغابة ج اص ٣٦٥ و المطالب العالية ج ع ص ٣٥ و مجموعة الوثائق السياسية: ٣٢٦ و مجمع الزوائد ج ص ١٩٩٠.

وراجع: والمعجم الكبير ج£ ص٣٦ وكنز العهال ج٢٢ ص٣٧٣ وأسد الغابة ج٢ ص٨٦ وفتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري ص٨٣٢.

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل ج ۸ ص ۸ و ميزان الحكمة ج ٤ ص ٣٦٩٣ و مسند أحمد ج ٤ ص ٩٠ و صحيح مسلم ج ٢ ص ٩٠ و صحيح مسلم ج ٣ ص ١٠ و وفتح الباري ج ٤ ص ٣٠ و ج ٨ ص ٤٩ و ج ١٢ ص ٢ ٤ و ج ٣ ص ١٠ و ص ٢ ١ وعن السنن الكبرى للنسائي ج ١ ص ١٣ و ٥ ومسند أبي يعلى ج ١ ص ٢ ١ والمعجم الأوسط ج ١ ص ٢ ١ والمعجم =

إلا أن يقال: إن المقصود هو: أنه "صلى الله عليه وآله" لا يولي عمله ذلك الشخص الذي يريد أن يتخذ من منصبه ذريعة للحصول على المنافع والإمتيازات.. وأما من يطلب العمل، لأنه يرى في نفسه القدرة على حل مشكلة، أو إنجاز مهمة لا يعود نفعها إليه كشخص، فلا يقصده النبي "صلى الله عليه وآله" بكلمته تلك..

ولعل مما يشير إلى هذا المعنى: أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال: «من يطلبه»، أي أنه يسعى جاهداً للحصول عليه ويظهر الحرص، ويجعل كل همه للوصول إليه..

وليس المقصود: من طلبه سؤاله ولو مرة واحدة، لعارض عرض اقتضى أن يتبرع بإنجاز مهمة، وتحمل مسؤولية، رأى أنه قادر على تحملها..

٣ ـ وأما طلب زياد من النبي "صلى الله عليه وآله" أن يكتب له بشيء من صدقاتهم، فقد جاء مبهاً، ولم يبين إن كان المطلوب هو أن يحدد له نسبة من تلك الصدقات، مثل الربع أو النصف، أو نحو ذلك، أو أنه طلب شيئاً منها لا يزيد على نفقته، أو أجرة عمله!!

فإن كان المطلوب هو الأول ـ كما قد يستظهر من سياق الكلام ـ فإن استجابة النبي «صلى الله عليه وآله» لطلبه تصبح في منتهى الغرابة، بل

الكبير ج ٢٠ ص ٤٢ ومسند الشهاب ج٢ ص ١٧٧ والجامع الصغير ج ١ ص ٣٨٦ وكنز العمال ج٦ ص ١٩٠ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٩ ص ٢١٦ والأحكام لابن حزم ج٦ ص ٧٦٤ والضعفاء للعقيلي ج٣ ص ١٩٠ ولسان الميزان ج٤ ص ٣٤٠.

١٢٢ مسيرة النبي الأعظم على ج٢٦ طلبه هذا لابد أن يدعو النبي وصلى الله عليه وآله الله إعفائه من المهمة التي رشح نفسه لها..

وإن كان المطلوب هو الثاني، فهو مقبول، ومعقول.. في بادئ الأمر، غير أننا نقول:

إن المتوقع أن يبادر النبي "صلى الله عليه وآله" إلى هذا الأمر، من دون حاجة إلى أن يطلب زياد ذلك منه.

ولعل ما ذكر في آخر الرواية: من أنه حين سمع من النبي "صلى الله عليه وآله" ما سمع جاءه بالكتابين طالباً إعفاءه من مهمته، يؤيد: أن يكون قد طلب الإمارة لنفسه، وطلب من الصدقات أكثر مما يحتاج إليه، ولو على سبيل الأجر الذي يستحقه أمثاله في الأحوال المشابهة.

أما رواية حبان بن بَح فقد ذكرت: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
 كتب إليه بصدقة قومه، وبالإمارة عليهم..

وذلك غير معقول ولا مقبول، فإن الصدقة ليست للأمير، ولا للعامل وحده، فإن القرآن قد عيّن لها مصارفها، فها معنى أن يكتب له بصدقات قومه؟!

إنه قد يستظهر من رواية حبان بن بح: أن سبب إرسال الجيش إلى الصدائيين أنهم ارتدُّوا عن الإسلام، فأخبروا النبي «صلى الله عليه وآله» بأمرهم، فجهز لهم جيشاً ثم أخبروه بعودتهم إلى دينهم، فصرف ذلك الجيش عنهم.

ولعل سبب المبادرة إلى إرسال الجيش هو: أن شيوع ارتداد أية قبيلة من شأنه أن يترك آثاراً سلبية على غيرها، من حيث إنه يجعلهم يستسهلون أمر الإرتداد، خصوصاً إذا ظهر لهم أن ذلك لا يحمل لهم أية سلبية أو معاناة.. وتصبح قضية نشر الدين في مأزق حقيقي، ولاسيها لجهة اختلال الثقة في مجتمع أهل الإيهان، وترقب الإرتداد من أي كان من الناس، في أي وقت.. الأمر الذي يوجب ضعف، وانحلال رابطة الأخوة الدينية فيها بينهم.

وهذا يوجب المبادرة لمواجهة حالات الإرتداد، لأنها لا يمكن أن توصف بالبراءة أبداً.

فإن من يفعل ذلك، يكون مارس الخديعة أو الخيانة بأبشع مظاهرها. لأنه إما أن يكون هذا المرتد عمن قامت عليه الحجة بالأدلة البرهانية، أو بالقناعة الوجدانية عن طريق المعجزة، فآمن.. فلا مبرر لارتداده بعد هذا، بل ارتداده خيانة للدين، ولأهل الإيان.

وإما أنه لم يبلغ درجة القناعة الوجدانية، ولا أقنعته الحجة البرهانية، فيكون دخوله في الإسلام في هذه الحال خداعاً وتدليساً ونفاقاً. وارتداده بعد ذلك إقراراً عملياً بهذا الخداع.. فلا بد من محاسبته على هذا الأمر أيضاً، لأن الأمر خرج عن كونه مسألة شخصية، ليصبح اعتراضاً على الدين، وطعناً في حقائقه، وتكذيباً لآياته، وجحوداً لمعجزاته..

٦ ـ على أن ثمة تساؤلاً يحتاج إلى الجواب المعقول والمقبول، وهو: أنه لماذا بادر «صلى الله عليه وآله» لتجهيز ذلك الجيش، قبل أن يستيقن الأمر بالطرق المعروفة والمألوفة..

وقد يجاب عن ذلك: بأن نفس مبادرة النبي «صلى الله عليه وآله» إلى هذا، لا يعني أنه أراد أن يوقع بأولئك الناس قبل التثبت من الأمر.. فإن تجهيز ذلك الجيش قد كان علنياً وظاهراً، ولا بد أن يبلغ خبره إليهم.. فإن كان الخبر صحيحاً، فسيكون ردهم على هذا الإجراء هو الإستنفار،

وإن كان الخبر باطلاً، فإنهم سيبادرون إلى إظهار الإسلام وتكذيب الخبر، وسيتجنبون المواجهة مع ذلك الجيش.

لا ـ إن تجهيز هذا الجيش قد جاء بمثابة رسالة أريد أن يفهم مراميها
 ومعانيها كل من تسوِّل له نفسه أمراً من هذا القبيل.

ويدل على ذلك: أنه بمجرد ان جاء رجل واحد من تلك القبيلة، وتكفل بعودة قومه إلى جادة الصواب.. أو بمجرد أن أخبره حبان بن بتح بأن قومه على الإسلام، صرف ذلك الجيش عنهم، وأعاده إلى قواعده بسلام وأمان..

٨ ـ وعن الحديث الذي يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى، فصداع
 في الرأس، وداء في البطن، نقول:

إن هذا الحديث لا يبرر انصراف زياد عن أخذ ما طلبه من الصدقة، حتى لو كان غنياً.

فإن زياداً قد طلب إعطاءه نصيباً من صدقات قومه، وبها أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أجاب طلبه، فذلك يعني: أنه أعطاه ما يستحقه، فإن كان فقيراً فإنها يعطيه بمقدار ما يستحقه كها يعطي غيره مع الفقراء.. وإن كان غنياً (أو فقيراً أيضاً) فإنه يعطيه ما يستحقه من أجرة على العمل، أو على المهمة التي يتصدى لها..

ولا يدخل ذلك تحت عنوان: «من سأل الناس عن ظهر غنى»، إذ المقصود بالسؤال: هو طلب ما لا يستحقه.

والمفروض: أن الأمر ليس كذلك هنا، إذ لو كان كذلك لم يكتب له،

النبي «صلى الله عليه وآله» بشيء من الصدقات، لأنه لا يعطي أحداً ما لا يستحقه.

فإذا كان قد ردَّ كتاب الصدقة إلى النبي "صلى الله عليه وآله"، فالمتوقع: أن يسأله النبي "صلى الله عليه وآله" عن سبب ذلك، ثم يوضح له: أنه قد أخطأ في فهم ما يرمي إليه "صلى الله عليه وآله"، وليس فيها بأيدينا ما يشير إلى سؤال أو جواب للتصحيح أو التوضيح...

9 - أما ما زعمه زياد: من أن أصحاب النبي "صلى الله عليه وآله" بدأوا في مسيرهم مع رسول الله "صلى الله عليه وآله" يستأخرون وينقطعون عنه، حتى لم يبق معه أحد غير زياد، وحتى استغرق لحوقهم به وقتاً طويلاً قد يصل إلى نحو عشر دقائق على أقل تقدير، فهو غير مقبول، بل ولا معقول أيضاً، إذ لا يمكن أن نصدق أن يُبقي المسلمون نبيهم في ذلك الليل البهيم يسير وحده في صحراء قاحلة لا يجد فيها قطرة من ماء، وليس فيها حسيس ولا أنيس. مع ما نعلمه من حرصهم على الكون بقربه، والسير في ركابه النهاساً للبركة منه..

• ١ - يضاف إلى ذلك: أن تلك الروايات تضمنت: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قد سار بأصحابه الليل بكامله، من العشاء حتى الفجر.. وهذا أيضاً أمر مستغرب.. لاسيها، مع عجز الروايات عن الإفصاح لنا عن وجهة سيره "صلى الله عليه وآله"، وأنها كانت إلى أي قوم!! وفي أية جهة!! فإن غزوات النبي "صلى الله عليه وآله" معروفة، ومسيره إليها ليس بالأمر المجهول، فقد وصفه الرواة لنا، وسجله المؤرخون، وحفاظ السيرة...

١١ ـ إن الرواية تفيد: أن الأذان قد حصل قبل طلوع الفجر، وانه

(صلى الله عليه وآله» لم يرض من زياد بأن يقيم حتى تحقق (صلى الله عليه وآله» من طلوع الفجر.. فها هو الداعي إلى هذا التقديم، ما دام أن الأذان بعد تحقق طلوع الفجر لا يفوّت فضيلة الصلاة في أول الوقت؟!

١٢ ـ إن زياداً يزعم: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قال: "يا أخا صداء، لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا ناد في أصحابي من له حاجة في الماء".

فكيف يستحي «صلى الله عليه وآله» من ربه أن يسقي ويستقي هو ومن معه، ثم يطلب من زياد أن يدعو من أصحابه من له حاجة في الماء؟! أليس هذا سقياً واستسقاءً؟! فلهاذا يناقض القول بالفعل، بل لماذا يكون الكلام متناقضاً في نفسه، فإن هذا وذاك مما نجلُ عنه مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله».

## إرسال ابن العاص إلى ابني الجلندى:

وفي ذي القعدة سنة ثمان بعث رسول الله الصلى الله عليه وآله، عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندى، فأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم.

ونوضح ذلك كما يلي:

إن جَيْفَر وعبداً كانا ملكي عمان، وهما ابنا الجلندى بن المستكبر بن

<sup>(</sup>۱) البحار ج ۲۱ ص ۱۸۶ عن الكامل في التاريخ ج۲ ص ۱۸۵ وراجع: مكاتيب الرسول ج۲ ص ٣٦٩ وتاريخ الأمم والملوك ج۲ ص ٣٦٢ والكامل في التاريخ (ط دار صادر) ج۲ ص ۲۷۲ وإمتاع الأساع ج۲ ص ٣٦.

الحراز الأزدي، ولعل الجلندي كان قد شاخ ففوض الأمر إلى ولديه هذين.

وقد بعث النبي «صلى الله عليه وآله» عمرو بن العاص إلى ولديه بكتاب يدعوهما فيه إلى الإسلام، ولعل أباهما قد اطلع على هذا الكتاب، أو لعله «صلى الله عليه وآله» كان قد أرسل إلى أبيهما الجلندى نفسه كتاباً آخر، فإن ابن إسحاق قد ذكر: أن النبي «صلى الله عليه وآله» بعث ابن العاص إليه،.

ومهما يكن من أمر، فإن نص الكتاب الذي كتبه لهما كما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم م يحمد بد عبد الله الرحيف وعبد اند الجلندي سلام على من اتنا

من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي: سلام على من اتبع الهدي.

أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، إني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام فإن ملككما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما والله عنكما، وخيل تحل بساحتكما، وتظهر نبوق على ملككما».

وختم رسول الله «صلى الله عليه وآله» الكتاب، وكتب أبي بن كعب".

<sup>(</sup>۱) الإصابة ج۱ ص۲٦۲ وراجع: الشفاء لعياض ج۱ ص٤٨٤ ومكاتيب الرسول ج۲ ص٣٦٤ و ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٦١ وقال في هامشه: كها في زاد المعاد، ونشأة الدولة الإسلامية، والوثائق، ودحلان، وراجع: السيرة الحلبية ج٣ ص٢٨٤ والسيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج٣ ص٢٥ وصبح الأعشى ج٦ ص٣٦٥ و ٣٦٦ وأعيان الشيعة ج٢ ص٤١ و (في ط أخرى) ج١ ص٢٤٥ وأعلام =

= السائلين ص٢٦ ورسالات نبوية ص١٣٣ وجمهرة رسائل العرب ج١ ص٤١ عن: صبح الأعشى ج٦ ص٣٠٠ والمواهب اللدنية ج٣ ص٤٠٤، وراجع: نشأة الدولة الإسلامية ص٣٣١ وزاد المعاد ج٣ ص٦٢ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٣ ص٣٥٣. وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ق٢ ص١٨ و ج٤ ق٢ ص١٨٨ وفتوح البلدان ص٨٧ و (في ط أخرى) ص١٠٤ والإصابة ج١ ص٧٦ه في ترجمة زبيد بن الأعور بن جيفر الجلندي الأزدي، وص٢٦٤ في ترجمة جيفر، وص٢٦٢ في الجلندي، والتنبيه والإشراف ص٢٤٠ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٢٥٤ والمناقب ج١ ص١١٤ والكامل في التاريخ ج٢ ص۲۳۲ و ۲۷۲ و ۳۵۲ وتاریخ الأمم والملوك للطبری ج۲ ص٦٤٥ وج٣ ص٢٩ و ٩٥ وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص٦٧ وحياة الصحابة ج١ ص١٠٢ وتاريخ الخميس ج٢ ص١١٦ و ١١٨ والبحار ج١٨ ص١٣٨ و ج٢١ ص١٨٤ وأسد الغابة ج١ ص٣١٣ والشفاء للقاضي عياض ج١ ص٤٨٤ ونسيم الرياض ج٢ ص٤٤٧ وشرح الشفاء للقاري (بهامش نسيم الرياض) ج٢ ص٤٤٧ والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج١ ص٢٦١ والبداية والنهاية ج٤ ص٣٧٤ والتراتيب الإدارية ج١ ص٢٠١ والروض الأنف ج٣ ص٣٠٤ والمنتظم ج٤ ص١٠ ومجموعة الوثائق السياسية ٧٦/١٦١ عن جمع ممن ذكرناه، وعن المواهب اللدنية ج١ ص٢٩٤ وصبح الأعشى، ومنشآت السلاطين لفريدون بك ج١ ص٣٣ والوفاء لابن الجوزي ص٧٤١ وكتاب النبي للأعظمي، ونصب الراية للزيلعي ج٤ ص٤٢٣ والمصباح المضيء ج٢ ص٣٠٦ عن الهدى المحمدي، ومدينة البلاغة ج٢ ص٢٩١ وقال: انظر اشپرنكر ج٣ ص٣٨٢ وزاد: يقول المؤلف (حميد الله): رأيت عند بعض الإخوان في باريس في السنة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م فصيلة من جريدة يومية عربية من تونس فيها تصوير أصل مكتوب النبي «عليه السلام» إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، ولكن لم =

الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة ......

ويقولون: إن النبي "صلى الله عليه وآله" بعث أبا زيد الأنصاري (وهو قيس بن السكن، وقيل: اسمه ثابت بن قيس، وقيل غير ذلك) وعمرو بن العاص بكتاب منه إلى ابني الجلندى، يدعوهما فيه إلى الإسلام، وقال لها: إن أجاب القوم إلى شهادة الحق، وأطاعوا الله ورسوله، فعمرو الأمير، وأبو زيد على الصلاة، وأخذ الإسلام على الناس، وتعليمهم القرآن والسنن".

وقال المسعودي: إن إرسال عمرو إلى جيفر وعبد ابني الجلندى قد كان في السنة الحادية عشرة ".

وقيل: إنه «صلى الله عليه وآله» أرسل أبا زيد الأنصاري بكتابه إلى عبد وجيفر سنة ست، ووجه عمرو سنة ثهان.

وقد أوصى النبي «صلى الله عليه وآله» أبا زيد (في سنة ثمان) بأن يأخذ

<sup>=</sup> يعرف اسم الجريدة ولا تأريخها. وفيا علقت عليه الجريدة التي نشرته: «عثر علماء الآثار على النسخة الأصلية... جاء هذا أثناء زيارة الأستاذ الإسهاعيلي الرصاصي السفير العهاني السابق لدى إيران لبعض البلدان العربية، وقد وجد الأصل في حوزة هاوي آثار وتحف لبناني الجنسية... الشخص المذكور رفض تسليم المخطوط لسعادة السفير إلا أنه سمح له بتصويره. ووعدنا سعادة سفير عهان في باريس أن يبحث فيه فجزاه الله خيراً.

 <sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص١٠٣ و ١٠٤ و (ط مكتبة النهضة) ج١ ص٩٢ وتاريخ الكوفة للسيد البراقي ص٩٢٥ ومكاتيب الرسول ج٢ ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف (ط دار صعب) ص٢٤٠ مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٩٦ عن التنبيه والإشراف.

١٣٠ .....الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٦٦

الصدقة من المسلمين، والجزية من المجوس.

وقد كانت النتيجة هي: إسلام جيفر وعبد ابني الجلندى، وأسلم معها خلق كثير<sup>۱۱)</sup>.

#### عمرو.. وابنا الجلندى:

وقد حکی لنا عمرو بن العاص حواراً وتفاصیل زعم أنها جرت له مع جیفر، وعبد ابنی الجلندی، والقصة هی التالیة:

قال عمرو: فعمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين، وأسهلهما خلقاً، فقلت: إني رسول رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليك وإلى أخيك بهذا الكتاب.

فقال: أخي مقدم عليّ بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟

قلت: أدعوك إلى الله وحده، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمداً عبده ورسوله.

قال: يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك ـ يعني العاص

(١) راجع: فتوح البلدان ص١٠٥ ونشأة الدولة الإسلامية ص١٧٨.

<sup>(</sup>۲) راجع: تاريخ الأمم والملوك للطبري ج٢ ص٢٠٥ وج٣ ص٢٥٨ والكامل في التاريخ ج٢ ص٢٥٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ق٢ ص١٨٠ ونسيم الرياض ج٢ ص٤٤٨ والسيرة النبوية لدحلان ج٣ ص٧٨ والفتوح لابن أعثم ص١٠٤ ونشأة الدولة الإسلامية ص١٩٧ والإصابة ج١ ص٢٦٤ وج٣ ص٢٣٤ و٣٣٠

قلت: مات ولم يؤمن بمحمد «صلى الله عليه وآله»، وودت له لو كان آمن وصدق به، وقد كنت قبل على مثل رأيه حتى هداني إلى الإسلام.

قال: فمتى تبعته؟

قلت: قريباً.

فسألني أين كان إسلامي؟

فقلت: عند النجاشي، وأخبرته أنه قد أسلم.

قال: فكيف صنع قومه بملكه؟

قلت: أقروه واتبعوه.

قال: والأساقفة؟

قلت: نعم.

قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح من كذب؟

قلت: وما كذبت، وما نستحله في ديننا.

ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي.

قلت له: بلي.

قال: بأي شيء علمت ذلك يا عمرو؟

قلت: كان النجاشي يخرج له خراجاً، فلما أسلم النجاشي وصدق بمحمد «صلى الله عليه وآله» قال: لا والله، ولو سألني درهماً واحداً ما أعطيته.

(١) كذا في الأصل، ولعل الصحيح هو «القدوة».

فبلغ هرقل قوله، فقال له أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خراجاً، ويدين ديناً محدثاً؟

فقال هرقل: رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به، والله، لولا الظن'' بملكي لصنعت كها صنع.

قال: أنظر ما تقول يا عمرو.

قلت: والله صدقتك.

قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟

قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنى وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب.

فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد «صلى الله عليه وآله» ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذَنَباً.

قلت: إنه إن أسلم ملَّكه رسول الله «صلى الله عليه وآله» على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم.

قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟

فأخبرته بها فرض رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الصدقات في الأموال، ولما ذكرت المواشي، قال: يا عمرو، ويؤخذ من سوائم مواشينا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصحيح هو «الضنَّ»، ويشهد له قول عبد فيها يأتي: (ولكن أخى أضنّ بملكه».

الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة ....... التي ترعى في الشجر وترد المياه؟

فقلت: نعم.

فقال: والله، ما أرى قومي في بعد دارهم، وكثرة عددهم يطيعون جذا.

قال عمرو: فمكثت أياماً بباب جيفر، وقد أوصل إليه أخوه خبرى، ثم إنه دعانى، فدخلت، فأخذ أعوانه بضبعي، قال: دعوه.

فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعونى، فنظرت إليه، فقال: تكلم بحاجتك. فدفعت إليه كتاباً مختوماً، ففض خاتمه فقرأه.

ثم دفعه إلى أخيه، فقرأه، ثم قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه، إما راغب في الدين، أو راهب مقهور بالسيف.

قال: ومن معه؟

قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام، واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال مبين، فما أعرف أحداً بقى غيرك في هذه الخرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه تطأك الخيول، وتبيد خضراؤك، فأسلم تسلم ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل و الرجال.

قال: دعني يومي هذا، وارجع إلى غداً.

فلم كان الغد أتيت إليه، فأبى أن يأذن لي، فرجعت إلى أخيه فأخبرته أنى لم أصل إليه.

فأوصلني إليه، فقال: إن فكرت فيها دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب، إن ملكت رجلاً ما في يدي، وهو لا تبلغه خيله ههنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالاً ليس كقتال من لاقي.

قلت: وأنا خارج غداً.

فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه، فأصبح، فأرسل إلي، فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جيعاً، وصدقا وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي عوناً على من خالفني، وأسلما وأسلم معهما خلق كثير ". وتو في رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعمر و بعمان ".

ونقول:

إن هذه الرواية التي يظهر عمرو فيها نفسه أنه أدار الحوار بصورة راقية، وقوية، وأورد لنفسه جملاً تحمل معاني جليلة، ولمعات جميلة، إنها رواية مكذوبة بلاشك، فلاحظ ما يلي:

١ ـ إن عمرو بن العاص لم يكن لا في ذلك الوقت، ولا قبله، ولا بعده

<sup>(</sup>۱) مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٠٠ ـ ٣٧٢ وقال في هامشه: راجع في تفصيل قصة عمرو مع جيفر: السيرة الحلبية ج٣ ص٢٨٤ والسيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج٣ ص٥٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص٢١٢ و(في ط أخرى) ج١ ق٢ ص١٨٥ وج٤ ق٢ ص٨٨٨ وفتوح البلدان للبلاذري ص٤٠١ ونسيم الرياض ج٢ ص٨٤٤ والتراتيب الإدارية ج١ ص٢٠١ وزاد المعاد ج١ ص٢٦ وأعيان الشيعة ج١ ص٣٠٩ والمصباح المضيء ج٢ ص٣٠٦ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٧٣ وقال في هامشه: تاريخ الأمم والملوك للطبري ح٢ ص٣٥٣ والطبقات ح٢ ص٥٢٠ ورج٣ ص٥٤٨ والكامل في التاريخ ج٢ ص٤٩٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ق٢ ص٨١ ونسيم الرياض ج٢ ص٤٠٨ ونشأة الدولة النبوية لدحلان ج٣ ص٨٧ والفتوح لابن أعثم ص٤٠١ وتاريخ الخميس الإسلامية ص١٩٧ وتاريخ الخميس ح٢ ص١٨٣.

من أهل هذه المعاني، ولا من الذين يقدرون على مثلها.

٢ ـ إن روايته قد تضمنت بعض الأكاذيب، كقوله: إن إسلامه كان عند النجاشي في الحبشة، حين ذهب في طلب جعفر وأصحابه، أي قبل الهجرة بحوالي ثهاني سنوات..

وهذا كذب واضح، فإنه أسلم سنة ثهان بعد الهجرة كها تقدم؛ بل إنه هو نفسه قد ذكر ما يناقضه قبله مباشرة، حيث قال: إنه إنها تبع النبي "صلى الله عليه وآله" قبل يسير، أي في السنة الثامنة بعد الهجرة مباشرة.. فإن كان قد أسلم منذئذٍ، فلهاذا تأخر اتباعه للنبي "صلى الله عليه وآله" إلى هذا الوقت؟!

وهل يمكن أن يعتقد بنبوة النبي «صلى الله عليه وآله» ويكون مسلمًا، ثم يحاربه كل هذه السنين؟!

٣ ـ إن ما زعمه من إسلام قوم النجاشي غير ظاهر، فإنهم قد حاربوه،
 وجرى له معهم أمور يطول ذكرها.

٤ ـ وأما حديثه عن هرقل والنجاشي، وأن هرقل لم يطالب النجاشي بالمال الذي كان قد فرضه عليه، فهو لو كان صحيحاً لشاع وذاع، ولبلغ ملك عهان، ولم يخف عليه أمر بهذه الأهمية..

 كها أنه لو صح قوله: إنه لولا أنه يضن بملكه لكان قد أسلم، لا ينسجم مع حربه لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في مؤتة وفي غيرها بتلك الشراسة والحدة..

٦ ـ والأهم من ذلك: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أخبر بها سيجيب به ابنا الجلندى أيضاً، ولكن مؤرخيهم تجاهلوا ذلك، ولكن ابن شهر آشوب ذكره لنا، فقال:

١٣٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَمُ اللهُ ج٢٦

وكتب (صلى الله عليه وآله» إلى ابن جلندى وأهل عمان، وقال: أما إنهم سيقبِّلون كتابي، ويصدقوني، ويسألكم ابن جلندى: هل بعث رسول الله معكم بهدية؟

فقولوا: لا.

فسيقول: لو كان رسول الله بعث معكم بهدية لكانت مثل المائدة التي نزلت على بني إسر ائيل وعلى المسيح.

فكان كما قال «صلى الله عليه وآله» ···.

ونقول:

إننا نذكر هنا ما يلي:

#### ملاحظة هامة:

ربها يقال: إن النبي "صلى الله عليه وآله" الذي كان ينظر إلى الغيب بستر رقيق كان يعلم أن عمرو بن العاص سوف يحاول الإستفادة من مهمة حمله للكتاب لابني الجلندى في تسطير بعض الفضائل لنفسه والظهور في حالات استعراضيه.. وانتفاخات بهلوانية عن ذلك ليكون إخباره "صلى الله عليه وآله" هذا من موجبات إسقاط دعاويه، وإظهار أنه كاذب مفتر فيها، وهذا ما حصل بالفعل.

 <sup>(</sup>١) البحار ج١٨ ص١٣٨ ومناقب آل أبي طالب ج١ ص١١٤ و (ط المكتبة الحيدرية)ج١ ص١٠٠.

الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة ......

## مهمات أبي زيد ومهمة عمرو:

وقد رأينا: أنه «صلى الله عليه وآله» قد وزع المههات بطريقة لها مغزاها ومرماها.

فهؤلاء أناس يدخلون في الإسلام للتو، فهم بحاجة إلى أن يتذوقوا طعم الإسلام في روحانيته، وفي إنشاء العلاقة مع الله، وأن يعرفوا شيئاً من حقائق هذا الدين، واحكامه، وسننه، وتعاليمه.

وقد كان أبو زيد أقدر على إنجاز هذه المهمة، وأعرف بجزئياتها وتفاصيلها، وأميل إلى تحقيق الغاية المرجوة.

أما عمرو بن العاص فقد لا يهتم بهذا الأمر كثيراً، بل قد يكون أبعد الناس عن المعرفة بتفاصيل الدين، بل وبكلياته أيضاً، لأنه قد أسلم أو تظاهر بالإسلام في نفس تلك السنة، فهو يحتاج إلى ما يحتاجون إليه.

وأما الإمارة التي تعني تدبير الأمور الدنيوية، فهو أكثر اندفاعاً إليها، ورغبة بها وحرصاً عليها..

يضاف إلى ذلك: أنه لا مجال للإطمئنان إلى أنه كان يملك المواصفات التي تخوله لحمل أمانة الصلاة بالناس. أو أنه كان أميناً على دين الناس بالقدر الذي يسمح بإفساح المجال له لتعليمهم أحكامه، حتى لو كان على علم بها.

## مهاجري وأنصاري:

وكان «صلى الله عليه وآله» \_ كها يقولون \_ كلما أرسل رجلاً من المهاجرين قرنه برجل من الأنصار، وهكذا فعل في هذه المناسبة أيضاً.

## الجلندى كيف تلقى الدعوة:

وقال: ذكروا أيضاً أن الجلندى حين جاءه كتاب النبي "صلى الله عليه وآله" قال: «والله، لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يَغْلِبُ فلا يبطر، ويُغْلَبُ فلا يضجر (يهجر)، وأنه يفي بالعهد، وينجز بالموعود (بالوعد)، وأنه لا يزال سراً قد اطلع عليه يساوى فيه أهله، وأشهد أنه نبي»...

ثم أنشد أبياتاً منها:

من الحق شيء والنصيح نصيح جلندى عمان في عمان يصيح ينادى بما في الواديين فصيح" أتـاني عـمـرو بـالتي ليس بعدها فقلت له: ما زدت أن جئت بالتي فيا عمرو قد أسلمـت لله جهـرة

# وقفات مع كتاب النبي عَظِّاللَّهُ للجلندي:

وقد تضمن الكتاب المذكور: الكثير من الإشارات والدلالات التي ينبغي التوقف عندها لاستفادة السلوك والموقف، والمفهوم الإيهاني والسياسي

<sup>(</sup>۱) الإصابة ج۱ ص۲۹۲ و (ط دار الكتب العلمية) ج۱ ص۳۹۳ والروض الأنف ج۲ ص۲۰۰ والشفا لعياض ج۱ ص۶۸٤ وراجع: نسيم الرياض ج۲ ص۶۷۶ و مردع و شرح الشفا لملاً علي القاري (بهامش نسيم الرياض) في نفس الجزء والصفحة. وراجم: مكاتب الرسول ج۲ ص۳۱۶ و ۳۲۵.

 <sup>(</sup>۲) الإصابة ج۱ ص۲۹۲ و (ط دار الكتب العلمية) ج۱ ص۱۳۷ وراجع: مكاتيب الرسول ج۲ ص۳۹۶ و ۳۹۵.

الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة ......

منها. وبها أن كتابنا هذا ليس محل ذكر ذلك، فإننا نكتفي بالإلماح إلى ما ذكره بعضهم منها، وهو كها يلي:

#### ذكر العلامة الأحمدي «رحمه الله» عدة نقاط مفيدة هنا، وهي:

١ ـ "وتظهر نبوتي الخ..." هذه الجملة تعطينا درساً إضافياً، ومعنى حقيقياً كاملاً عن السلطنة والفتوحات الإسلامية، إذ المستفاد منها: أن الفتوحات الإسلامية يجب أن تكون فتحاً إلهياً، وظهوراً روحانياً، تحكم على القلوب، وتفتح الضائر والصدور، محفوفة بالإيمان، ومشفوعة بالتقوى (قبل أن تكون مغالبة القدرة الظاهرة بالقوة، ورباط الخيل) لا مغالبة على الدنيا، كها قال أمير المؤمنين "عليه السلام":

«اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منافسة في سلطان، ولا التهاس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك»…

وقال الحسين «عليه السلام»: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً، وإنها خرجت أطلب الإصلاح في أمة جدي محمد «صلى الله عليه وآله»، أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر الخ...».

 <sup>(</sup>۱) مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٦٦ عن: نهج البلاغة (بشرح عبده) خطبة ١٢٩ وشرح النهج للمعتزلي (ط بيروت) ج٨ ص٢٦٤ و (البحراني) ج٣ ص١٤٨.

<sup>(</sup>۲) مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٦٦ عن: المناقب لابن شهرآشوب (ط قم) ج٤ ص٨٩ وراجع: مقتل الحسين «عليه السلام» للخوارزمي ج١ ص١٨٨ ونفس المهموم ص٣٣ والبحار ج٤٤ ص٣٢٩ ومكاتيب الأثمة «عليهم السلام» ج٢ ص٠٤ ولمعة من بلاغة الحسين «عليه السلام» ص٢٠١ وشرح إحقاق الحق

وسلطنة الإسلام سلطنة عقيدة وإيهان، وروحانية ونبوة، وليست ملكاً وإمبراطورية مادية، والفرق بينهما واضح لمن عقل وتدبر، وكذلك الحكومات التي أسسها الأنبياء العظام، صلوات الله عليهم.

وإذا شئت أن تعرف الحقيقة فقس بين فتوحات ملوك العالم، والفتوحات التي وقعت في عصر النبي «صلى الله عليه وآله»، ولاحظ حكومة علي «عليه السلام» ومعاوية، هذا يعفو عن أعدى أعدائه، وذاك يقتل على الظنة والتهمة»(١٠).

٢ ـ وقال العلامة الأحمدي «رحمه الله» أيضاً: «لأنذر من كان حياً» أي فهم عاقلاً، كنى عن العاقل بالحي، إيعازاً إلى أن الذي لا يعقل ولا يفهم فهو كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المُؤتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء﴾ وولى الله والله والله والله عنه الله والله عنه الله والله عنه الله والله و

٣ في الكتاب تصريح بعموم دعوته بقوله الصلى الله عليه وآله»: اإن رسول الله إلى الناس كافقه، وأنه لا تختص نبوته بالعرب، أو أم القرى ومن حولها.

ثم وعدهما ببقاء ملكها إن أسلما وذهابه إن لم يسلما، وأخبر بأن خيله تحل بساحتها، وتغلب نبوته على ملكهما".

<sup>= (</sup>الملحقات) ج١١ ص٢٠٢.

<sup>(</sup>١) مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٦٦ و ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٠ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) راجع ما تقدم في: مكاتيب الرسول ج٢ ص٣٦٥ و ٣٦٦.

ألف: إنه "صلى الله عليه وآله" لم يقل لهما: إني أزيل ملككما، بل قال: إن ملكهما زائل عنهما، ولم يحدد لهما من الذي سيزيله، أو هل سيزول بسبب مرور الزمان، وبسنة الموت والحياة؟! أو أنه سيزول على يد من يسلبهما إياه!!

ب: ولكنه أشار إلى أن استكبارهما سوف يسقط حرمتها، ويجعلها في معرض التحدي، ولابد أن يواجها الحرب لإسقاط ذلك الإستكبار، وإزالة ما يارسونه من الظلم والقهر، والتسلط على الآخرين بها يملكونه من قوة..

ج: إنه لم يقل لهما: إنه هو سيظهر عليهما، بل تجاوز الحديث عن شخصه، وعنهما كأشخاص، ليتحدث عن مقام النبوة المرتبط بالله، الذي يريدان أن يستبدلاه بموقع الملك والسلطان، وانه إذا كان التحدي بين هذين، فإن الغلبة لابد أن تكون للنبوة، لأنها هي التي ترتبط بالله تعالى، وستمد قوتها منه.

د: ويلاحظ: أنه تحدث عن مقام النبوة، لا عن الرسولية، في إثارة وجدانية، وإيقاظ للشعور الفطري الصافي والصادق، النابع من أعهاق النفس الإنسانية بعيداً عن المؤثرات الخارجية، والصوارف المادية والأهوائية..

## بعث المصدقين:

روى الواقدي، عن الزّهري، وعبد الله بن يزيد، عن سعيد بن عمرو، قالا: لما رجع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الجِعِرَّانة قدم المدينة يوم

الجمعة لثلاث ليال بقين من ذي القعدة، فأقام بقية ذي القعدة وذي الحجة، فلما رأى هلال المُحَرِّم بعث المُصَدِّقين.

فبعث بريدة بن الخُصَيب إلى سليم ومُزَينة.

وبعث رافع بن مَكِيث إلى جُهَينة.

وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة.

وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب.

وبعث بسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب.

وبعث ابن اللُّتْبيَّة الأزدي إلى بني ذُبيان.

وبعث رجلاً من بني سعد إلى هُذَيم على صدقاتهم ".

## سرية إلى بني العنبر:

وفي سنة ثمان بعث عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر، من تميم، فأغار عليهم، وسبى منهم نساء<sup>س</sup>.

#### سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى القرطاء:

ومن السرايا التي تذكر هنا سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى القرطاء، وحيث إننا ذكرناها حين ترقيع الدلاء بكتب رسول الله «صلى الله

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ج٣ ص٩٧٣ وراجع: تاريخ مدينة دمشق (ط دار الكتب العلمية) ج٢٠ ص١٤ و (ط دار الفكر) ج١٨ ص٢٣.

 <sup>(</sup>۲) البحار ج ۲۱ ص ۱۸۶ عن الكامل في التاريخ ج ۲ ص ۱۸۲ ومستدرك سفينة البحارج ٥ ص ٣٦ وراجع: الكامل في التاريخ (ط دار صادر) ج ٢ ص ٢٧٣.

الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة .......عليه وآله، فإننا نكتفي بها ذكرناه هناك، فنرجوا من القارئ الرجوع إلى

عليه وآله، فإننا نكتفي بها ذكرناه هناك، فنرجوا من القارئ الرجوع إلى ذلك الموضع للوقوف على ما جرى.

# سرية عكاشة بن محصن إلى الجباب (الجناب):

ويقولون: إنه في شهر ربيع الآخر من سنة تسع كانت سرية عكاشة بن محصن إلى الجباب (وهي أرض عذرة وبلي) ١٠٠ وهما قبيلتان من قضاعة.

وقيل: إلى أرض فزارة وكلب، ولعذرة فيها شركة ".

وقد ذكرها ابن سعد، وتبعه اليعمري وغيره، ولم يبينوا سببها، ولا عدد من ذهب فيها، ولا ما جرى٣٠.

فهل كان فيها ما يوجب الطعن على بعض من يُتَّهم الرواة بالتستر عليه، وإبعاد الشبهات عنه؟ أم أنه لم يكن في تلك السرية حدث يستحق الذكر، أو نشاط يحسن التنويه به؟! أو يفيد في إعلاء شأن من يهمهم إعلاء شأنه؟! إلى غير ذلك من أسباب تدعو إلى الإهمال والكتهان!!

كل ذلك محتمل والله العالم بحقائق الأمور..

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٢٠ عن ابن سعد وعن العيون، والمورد. وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٦٤ وعيون الأثر ج٢ ص٢٤٠ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٦٤٦

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم للبكرى الأندلسي ج٢ ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٥٠.

المعيي الإكابع تمخل فسرايه كالسب أتتاملك وروا فأرير

عليه - العد الإن التعميريان الابراء - الانتدافير عواسمي الذاري الراس مج بلي. فالاستار مام لابر فوض عرب - الاي.

سرية عكاشة بن محمدن أن الحاب المتديرة

الهمل كان فيها هم و حيث بعدي ما تحص م عدمه وإمعاد التشهات مدأ من ما أيكن راناد ا المكرة أو الناط كيسو النفوة بيانا أويديد أو إمان بمانه الإلى فيم فالاد من سبب الرامي ما وهمان بالم كان والمدرسود بروانه العالم بعدالان الا

(1) سيل المدين والمرادة بين ما 111 من المدين والمرادة المرادة بين ما 111 من المرادة المردة المرادة المردة المردة المرادة

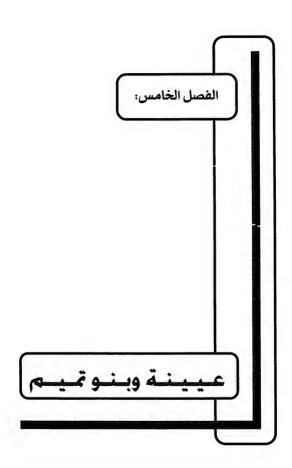



## سرية عيينة إلى بني تميم:

وفي سنة ثمان كانت سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر (أو العتير)، من بني تميم، فأغار عليهم، وسبي منهم نساء ....

وقيل: إن ذلك كان سنة تسع".

وسبب ذلك: أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" بعث رجلاً من بني سعد \_ هُذيم \_ على صدقاتهم، وأمره رسول الله "صلى الله عليه وآله»: أن يأخذ العفو، ويتوقى كرائم أموالهم.

فخرج بشر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب، فأمر بجمع مواشي خزاعة، ليأخذ منها الصدقة، فحشرت عليهم خزاعة الصدقة في كل ناحية، فاسكثرت ذلك بنو تميم (لكونهم لئاماً)، فقالوا: ما هذا؟! أتؤخذ أموالكم منكم بالباطل؟ فشهروا السيوف.

<sup>(</sup>۱) راجع: البحار ج۲۱ ص۱۸۶ عن الكامل لابن الأثير ج۲ ص۱۸۲ ومستدرك سفينة البحارج٥ ص٣٦ وراجع: الكامل في التاريخ (ط دار صادر)ج۲ ص۲۷۳.

<sup>(</sup>۲) راجع: فتح الباري ج٥ ص١٢٥ وج٨ ص٦٦ والطبقات الكبرى ج٢ ص١٦٠ وعيون الأثر ج٢ ص٢٣٤ وعمدة القاري ج١٨ ص١٨ وسبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٢.

فقال الخزاعيون: نحن قوم ندين بدين الإسلام، وهذا أمر ديننا.

فقال التميميون: لا يصل إلى بعير منها أبداً.

(وفي رواية: أن خزاعة وبني العنبر أعانوا بني تميم)٠٠٠.

فهرب المصدق، وقدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخبره الخبر.

فوثبت خزاعة على التميميين، فأخرجوهم من محالهم، وقالوا: لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم، ليدخلن علينا بلاء من محمد «صلى الله عليه وآله» حيث تعرضتم لرسوله، تردونه عن صدقات أموالنا، فخرجوا راجعين إلى بلادهم.

فقال «صلى الله عليه وآله»: «من لهؤ لاء القوم (الذين فعلوا ما فعلوا)»؟

فانتدب أول الناس عيينة بن حصن الفزاري، فبعثه رسول الله "صلى الله عليه وآله" في خسين فارساً من العرب، ليس فيهم مهاجري، ولا أنصاري. فكان يسير الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم في صحراء قد حلوا [بها]، وسرحوا مواشيهم.

فلها رأوا الجمع ولُّوا. فأخذ منهم أحد عشر رجلاً، ووجد في المحلة إحدى وعشرين امرأة. كذا في العيون.

وقال محمد بن عمر وابن سعد، وتبعهما في الإشارة والمورد: إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً.

فجلبهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فحبسوا

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج٢ ص١١٩.

فقدم منهم عشرة من رؤسائهم: العطارد بن حاجب بن زُرَارة، والزبزقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، وعمرو بن الأهتم، والأقرع بن حابس، ورياح بن الحارث بن مجاشع، فدخلوا المسجد قبل الظهر، وسألوا عَن سبيهم، فأخبروهم، فجاؤوهم، فبكى الذراري والنساء.

فرجعوا إلى المسجد، ورَسُول الله «صلى الله عليه وآله» يومئذٍ في بيت عائشة، وقد أذّن بلال بالظهر، والناس ينتظرون خروجه «صلى الله عليه وآله»، فعجلوا خروجه، فنادوا: يا محمد، أُخرج إلينا.

فقام إليهم بلال، فقال: إن رسول الله "صلى الله عليه وآله" يخرج الآن. فاشتهر أهل المسجد أصواتهم، فجعلوا نخفقون بأيديهم.

فخرج رَسُول الله «صلى الله عليه وآله»، وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا به يكلمونه، فوقف رَسُول الله «صلى الله عليه وآله» معهم بعد إقامة بلال الصلاة مليًّا، وهم يقولون: أتيناك بخطيبنا وشاعرنا، فاستمع منا.

فتبسم النبي «صلى الله عليه وآله» ثم مضى فصلّى بالناس الظهر، ثم

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ٢ ص ٢١٢ عن العيون، والواقدي، وابن سعد، والإشارة والمورد، والإصابة ج ١ ص ٢٤٦ و اربخ مدينة دمشق ج ١٠ عص ٣٦٠ و ٣٦١ و المغازي للواقدي ج ٣ ص ٩٧٠ و وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ٢٠٠ و وراجع: والطبقات الكبرى ج ٢ ص ٢٠٠ و راجع: والطبقات الكبرى ج ٢ ص ٢٠٠ و ١٩٠ وعيون الأثر ج ٢ ص ٣٣٠ و ٨٣٠ وعيون الأثر ج ٢ ص ٣٣٠ و ٨٣١.

انصرف إلى بيته، فركع ركعتين، ثم خرج فجلس في صحن المسجد.

وقدّموا عطارد بن حَاجب التميمي، فخطب، فقال: الحمد لله الذي له الفضل علينا، والذي جعلنا ملوكاً، وأعطانا الأموال، (أو: ووهب لنا أموالاً عظاماً) نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعزّ أهل المشرق، وأكثرهم مالاً، وأكثرهم عدداً، فمن مثلنا في الناس؟

ألسنا رؤوس الناس وذوي فضلهم؟ فمن يفاخر فليعدد مثل ما عددنا، ولو شئنا لأكثرنا من الكلام، ولكنا نستحي من الإكثار فيها أعطانا الله، أقول هذا لأن يؤتى بقول هو أفضل من قولنا.

فقال رَسُول الله «صلى الله عليه وآله» لثابت بن قيس: «قم فأجب خطيبهم».

فقام ثابت، وما كان درى من ذلك بشيء، وما هيأ قبل ذلك ما يقول، فقال:

الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه، قضى فيها أمره، ووسع كل شيء علمه، فلم يك شيء إلّا من فضله، ثم كان ممّا قدّر الله أن جعلنا ملوكاً، اصطفى لنا من خلقه رسولاً، أكرمهم نسباً، وأحسنهم زِياً، وأصدقهم حديثاً، أنزل عليه كتابه، وائتمنه على خلقه، وكان خيرته من عباده، فدعا إلى الإيان، فآمن المهاجرون من قومه، وذوي رحمه، أصبح الناس وجهاً، وأفضل الناس فعالاً، ثم كنا أول الناس إجابة حين دعا رَسُول الله "صلى الله عليه وآله"، فنحن أنصار الله ورسوله، نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه في ذلك، وكان قتله علينا يسيراً، أقول قولي هذا وأستغفر الله جاهدناه في ذلك، وكان قتله علينا يسيراً، أقول قولي هذا وأستغفر الله

ثم جلس.

فقالوا: يا رَسُول الله ائذن لشاعرنا.

فأذن له.

فأقاموا الزبرقان بن بدر فقال (أو أن الزبرقان اقام رجلاً، فقام فقال):

فينا الملوك وفينا تنصب البيع عند النهاب وفضل الخير يُتبع من السّديف إذا لم يؤنس القزع للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا نحن الملوك فلاحي يقاربنا وكم قسرنا من الأحياء كلهم ونحن نطعم عند القحط ما أكلوا وننحر الكوم عبطاً في أرومتنا وذكر بعضهم أبياتاً أخرى معها.

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم ينكرها للزبرقان.

فقال رَسُول الله «صلى الله عليه وآله»: «أجبهم يا حسان بن ثابت»، فقام، فقال:

قد شرعوا سنة للناس تتبع تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا إن الخلائق فاعلم شرها البدع عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا ولا يناهم في مطمع طبع أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا)

إن الذوائب من فهر وإخوتهم يرضى بها كل من كانت سريرته قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم سجية تلك منهم غير محدثة لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم ولا يضنون عَن جار بفضلهم (إن سابقوا الناس يوماً فاز سبقهم

الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْكُ ج٧٦

إن كان في الناس سباقون بعدهم أكرم بقوم رَسُول الله شيعتهم أعفة ذكرت في الوحى عفتهم كأنهم في الوغى والموت مكتنع لا فرَّحٌ إن أصابوا في عدوهم وإن أصبينا لحي لم نسدتٍ لهم نسموا إلى الحرب نالتنا مخالبها خـذ منهم ما أبوا عفوا إذا غضبوا فإن [ في ] حربهم فاترك عداوتهم أهدى لهم مدحاً قلب يؤازره وأنهم أفضل الأحياء كلهم

(وفي نص آخر: فقام شاعرهم الأقرع بن حابس، فقال: أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا وأن رؤوس الناس في كل معشر

> بنى دارم لا تفخروا إن فخركم هبلتم علينا تفخرون وأنتم فكان أول من أسلم شاعرهم".

فكل سبق لأدنى سبقهم تبع إذا تفرقت الأهواء والشيع لا يطمعون ولا يرديهم طمع أسد ببيشة في أرساغها فدع وإن أصيبوا فلاخور ولاجزع كما يبدب إلى الوحشية الذرع إذا الرعانف من أطرافها خشعوا ولا يكسن همك الأمر الذي منعوا سيًّا غريضاً عليه الصاب والسَّلَع فيما أحب لسان حائك صنع إنْ جد بالناس جد القول أو شمعوا

إذا خالفونا عند ذكر المكارم وأن ليس في أرض الحجاز كوارم فأمر النبي «صلى الله عليه وآله» حساناً أن يجيبه، فقام، فقال:

يعود وبالأعند ذكر المكارم لنا خول ما بين قن وخسادم

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ج٢ ص١١٩.

الفصل الخامس: عينية وبنو تميم .....

وكان رَسُول الله "صلى الله عليه وآله" قد أمر بمنبر، فوضع في المسجد ينشد عليه حسان، وقال: "إنّ الله ليؤيد حسان" (بروح القدس ما دافع عن نبيه).

وخلا الوفد بعضهم إلى بعض، فقال قائلهم (وهو الأقرع بن حابس): تعلمن والله أن هذا الرجل مؤيد مصنوع له. والله، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعرهم أشعر من شاعرنا، ولهم أحلم منا.

وأنزل الله على نبيه «صلى الله عليه وآله» في رفع أصوات التميميين. ويذكر أنهم نادوا النبي «صلى الله عليه وآله» من وراء الحُبُرات، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ إلى قوله: ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ الأسرى والسبى.

(فلما فرغ القوم أسلموا، جوَّرهم رسول الله "صلى الله عليه وآله" [أي أعطاهم الجوائز]، فأحسن جوائزهم).

وقام عمرو بن الأهتم يومئذِ، فهجا قيس بن عاصم، وكانا جميعاً في الوفد.

وكان رَسُول الله «صلى الله عليه وآله» قد أمر لهم بجوائز، وكان يجيز الوفد إذْ قدموا عليه، ويفُضّل بينهم من العطية على قدر ما يرى، فلمّا أجازهم رَسُول الله «صلى الله عليه وآله» قال: «هل بقي منكم مَنْ لم نجزه».

فقالوا: غلام في الرحل، فقال رَسُول الله «صلى الله عليه وآله»: «أرسلوه نجزه».

<sup>(</sup>١) الآيات ٢ \_ ٤ من سورة الحجرات.

فقال قيس بن عاصم: إنه لا شرف له.

قال رَسُول الله (صلى الله عليه وآله): (وإنْ كان، فإنه وافدٌ وله حقّ).

فقال عمرو بن الأهتم شعراً يريد قيس بن عاصم:

ظللت مفتر شاً هلباك تشتمني عند الرسول فلم تصدف ولم تصبِ إنا وسؤددكم خلّف بمكان العجب والذنب إن تبغضونا فإن الروم أصلكم والروم لا تملك البغضاء للعرب وكانت الجائزة لكل واحد منهم اثنا عشر أوقية ونشاً (أي نصفاً)...

## صورة أخرى لما حدث:

قال العسقلاني: عن ابن عباس، قال: أصابت بنو العنبر دماء في قومهم، فارتحلوا، فنزلوا بأخوالهم من خزاعة، فبعث رسول الله "صلى الله عليه وآله» مصدقاً إلى خزاعة، فصدقهم، ثم صدق بني العنبر، فلما رأت بنو العنبر الصدقة قد أحرزها وثبوا فانتزعوها، فقدم على رسول الله "صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة دمشق ج ٤٠ ص ٣٦٠ ـ ٣٦٤ والمغازي للواقدي ج٣ ص ٣٧٠ و ٩٨٠ وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص ٢٠٨ والإصابة ج١ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص ٢٩٤ وسبل الهدى والرشاد ج٦ ص ٢٠٨٠ وراجع: وراجع: البداية ص ٢٨٠ و ١٩٠٠ وتاريخ الخميس ج٢ ص ١١٩٥ وراجع: وراجع: البداية والنهاية ج٥ ص ٥٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ٨٦ الطبقات الكبرى ج٢ ص ١٦١ و ١٦٦ وإمتاع الأسماع ج٢ ص ٣٨ و ٣٩ وعيون الأثر ج٢ ص ٣٣٠

والقصيدة في ديوان حسان بن ثابت ص١٤٤ و ١٤٥.

فبعث إليهم عيينة بن حصن في سبعين ومائة، فوجد القوم خلوفاً، فاستاق تسعة رجال، وإحدى عشرة امرأة، وصبياناً.

فبلغ ذلك بني العنبر، فركب إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" منهم سبعون رجلاً، منهم الأقرع بن حابس، ومنهم الأعور بن بشامة العنبري، وهو أحدثهم سناً، فلما قدموا المدينة بهش إليهم النساء والصبيان، فوثبوا على حجر النبي "صلى الله عليه وآله" وهو في قائلته، فصاحوا به: يا محمد، على مسبى نساؤنا، ولم ننزع يدا من طاعتك؟

فخرج إليهم، فقال: اجعلوا بيني وبينكم حكماً.

فقالوا: يا رسول الله، الأعور بن بشامة.

فقال: بل سيدكم بن عمرو.

قالوا: يا رسول الله، الأعور بن بشامة.

فحكمه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فحكم أن يفدى شطر، وأن يعتق شطر (۱۰).

ونقول:

إن لنا مع ما تقدم وقفات هي التالية:

## خزاعة لا تعين بني تميم:

إنه لا ريب في بطلان الرواية التي ذكرها الدياربكري، من أن خزاعة

<sup>(</sup>١) الإصابة ج١ ص٢٤٦ و (ط دار الكتب العلمية) ج١ ص٢٤٦.

## إختلاف الروايات:

إن الصورة التي ذكرها العسقلاني تختلف عن تلك التي ذكرناها آنفاً، إذ هي تدَّعي:

١ ـ أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أخذ الصدقة من خزاعة ثم
 من بني العنبر، بينها تذكر الرواية الأخرى: أنه لم يأخذ صدقته من بني
 العنبر.

 إن هذه الرواية تدَّعي: أن النبي "صلى الله عليه وآله" أرسل إليهم عيينة في مائة وسبعين رجلاً، بينها تقول الرواية الأخرى: إنه بعثه في خمسين رحلاً فقط.

 ٣ ـ هذه الرواية تقول: أخذ منهم تسعة رجال، وتقول تلك: بل أخذ منهم أحد عشر رجلاً.

 عده الرواية زعمت: أن وفدهم إلى النبي "صلى الله عليه وآله" كان ماثة وسبعين رجلاً، وتلك تقول: كان وفدهم عشرة رجال، ولكنها ذكرت أسماء ثهانية منهم فقط.

وفي نص آخر: كانوا في وفد عظيم، يقال: كانوا سبعين (تسعين) أو ثهانين رجلاً".

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٨٧ وتاريخ الخميس ج٢ ص١١٩ وراجع:
 الإستيعاب (ط دار الجيل) ج٣ ص١١٦٣.

الفصل الخامس: عينية وبنو تميم ......

إن هذه الرواية ذكرت طلبهم التحكيم، واستجابة النبي "صلى الله عليه وآله" لهم..

والرواية الأخرى ذكرت حديث الخطباء والشعراء ولم تشر إلى التحكيم بشيء.

٦ ـ إن هذه الرواية ذكرت: أن الحُكْمَ كان هو أن يفدى شطر، ويعتق شطر..

والرواية الأخرى ذكرت: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد رد الأسرى والسبي.

## تاريخ هذه السرية:

إنه يبدو لنا: أنه لا مشكلة في اختلافهم في تاريخ هذه السرية، إذ لعل إرسال عيينة إلى بني العنبر قد كان في سنة ثمان.. ثم كان مجيء وفدهم إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" في سنة تسع، فإن النبي "صلى الله عليه وآله" قد عاد إلى المدينة من غزوة الفتح وحنين لثلات ليال بقين من ذي القعدة..

ومن الواضح: أن أحداث هذه السرية تحتاج إلى وقت طويل لعله امتد حتى كان بعضه في سنة تسع أيضاً، فهو «صلى الله عليه وآله» قد أرسل المصدق إلى خزاعة، ثم جمعوا له الصدقات، ثم اعترض بنو تميم على تسليمها لمبعوث النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم عاد الرسول، ثم ارسل عيينة بن حصن إليهم على رأس جيش، فأسر وسبي بعض رجالهم ونسائهم، ثم عاد إلى المدينة، ثم جاء وفدهم إلى النبي «صلى الله عليه وآله».

وذلك كله يستغرق وقتاً، وربها يكون ذلك أو بعضه قد حصل في شهر ذي الحجة، وبعضه الآخر قد حصل في شهر المحرم كها قلنا..

فنتج عن ذلك: أن أشار بعض المؤرخين إلى ما جرى في ذي الحجة سنة ثمان، وأشار بعضهم الآخر إلى ما جرى في المحرم، سنة تسع..

## البغي الذميم:

ثم إن ما فعله بنو تميم لهو من أقبح وأسوأ البغي، حيث تعاورت عليه عناوين السوء والخزي من جهات عديدة، فهو بغي ذوي القربى، بعد سبق الإحسان من المبغي عليهم، وهو بغي الضيوف اللئام على مضيفيهم الكرام، وهو بغي يقصد به مخالفة أحكام الشريعة، وتوفير مال لغير مستحقيه، وحرمان أهله الحقيقين منه، وأهله هم الفقراء والمساكين.. وهو بغي فيه عدوان على نبي بالعدوان على مبعوثه.. فأي بغي ذميم أسوأ وأقبح من هذا؟!.

#### لا مبرر لخوف خزاعة:

وقد يقال: إذا كان البغاة المعتدون هم بنو تميم، فلا مبرر لخوف خزاعة من نشوء أية مشكلة لها مع النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»، لأنها تعلم أنه لا يأخذ البريء بذنب المجرم.

وقد يجاب: بأنها ربها خافت من أن يكون مبعوث الرسول اصلى الله عليه وآله لم يميز بني تميم عن خزاعة، ولا يدري أن الذين فعلوا ذلك هم طائفة من ضيوف على خزاعة وليسوا منها، فظن أن الذين فعلوا ذلك هم طائفة من أصحاب الصدقة أنفسهم..

فيكون قد أخبر النبي «صلى الله عليه وآله» بها رآه فيتغيظ النبي «صلى

## فضول يثير القرف، ويلامس المساس بالشرف:

عن ابن عباس: أن بني العنبر التميمين كانوا قد أصابوا دماء في قومهم، فارتحلوا، فنزلوا بأخوالهم من خزاعة (الله عنى أن يمنعوا مبعوث النبي «صلى الله عليه وآله» من قبض صدقة الخزاعين؟!

وما هذه الجرأة على التدخل فيها لا يعنيهم، وما هذا التعدي على قرار قوم قبلوهم ضيوفاً عليهم، ومكّنوهم من العيش معهم بسلام وأمان؟!.

ألا يعتبر الإعتداء على قرار خزاعة اعتداء على الكرامة؟! وألا يعد هذا التصرف جبرية وتسلطاً على الآخرين بدون حق؟ رغم أن أولئك الآخرين متفضلون عليهم!!. ومحسنون إليهم!!.

أم أنهم يتهمون الخزاعيين بسوء الرأي، أو بقلة العقل، أو بالجبن والخور والضعف؟!.

وهل الإلتزام بأحكام الشرع والدين يعد ضعفاً، أو جبناً، أو يمكن اعتباره سوء رأي، وقلة تدبير؟!.

# هذا شحُّ! أم لؤم؟!:

إننا قد نتصور: أن يكون أحد من الناس شحيحاً، ولكننا لا نستطيع أن نقبل بأن يكون الشح هو الصفة المميزة لجماعة من الناس، من دون

<sup>(</sup>١) الإصابة ج١ ص٢٤٦ و (ط دار الكتب العلمية) ج١ ص٢٤٦.

استثناء، مع قبول تلك الجماعةكلها: بأن الشح صفة ذميمة، تجلب لهم العار، وتحط من قدرهم في جميع الأعصار والأمصار، ولا تجد أحداً يرضى بأن تنسب إليه مها كانت ظاهرة وراسخة فيه.

أما إذا شَحَّ إنسان بهال غيره، فذلك مما يستعصي على العقول فهمه، فكيف إذا ظهر ذلك من جماعة أو من عشيرة بكاملها؟

ولماذا أقدمت تلك الجهاعة أو العشيرة على منع أخذ الصدقات من عشيرة غيرها، إلى حد أنها رضيت بمباشرة القتال، وركوب الأهوال من أجل ذلك؟! كها هو الحال بالنسبة لبني تميم حين شحوا بهال قبيلة خزاعة، الذي لا تريد أن تعطيه ترفأ وسرفاً، ولا جوداً وكرماً، وإنها انقياداً للحكم الشرعي، والواجب الإلهي، والأمر النبوي.

إننا لا نستطيع تفسير هذا الأمر إلا على أساس أن هؤلاء القوم قد بلغوا الغاية وأوفوا على النهاية في النذالة واللؤم.. وقدموا بذلك أوضح الأدلة والبراهين على أنهم أبعد الناس عن الأدب، وعن الإلتزام بفروض اللياقة، أو الشعور بالكرامة.

كما أن ما فعلوه يدل دلالة واضحة على إغراقهم في الجهل، والأعرابية، إلى حد يثير القرف والإشمئزاز..

#### أخذ العفو، لا كرائم الأموال:

ثم إن أول ما يطالعنا في هذه السرية هو وصية النبي (صلى الله عليه وآله» لمبعوثه على الصدقات بأن يأخذ عفو المال، وأن يتوقى كرائمه.

وهذا هو العدل والرفق. فإن أخذ ما فضل من المال، الذي يحبه

الفصل الخامس: عينية وبنو تميم .....

الإنسان حباً جماً بصورة عفوية، ومن دون انتقاء كرائمه يسهّل على صاحب ذلك المال بذله، ويجعله مما تطيب به النفوس، ولا تجد أي حرج في التنازل وصرف النظر عنه.

أما كرائم الأموال، التي يكون لأصحابها تعلق خاص بها، فليس من السهل التنازل عنها، ولا أن تطيب بها النفوس.

والمطلوب في العبادات \_ والصدقات منها \_ هو: أن يقطع الإنسان رابطته بالمال قربة إلى الله تعالى، والقربة بهذا المعنى لا تتحقق إذا بقيت القلوب متعلقة بالمال.

على أن بقاء هذه العلقة سيكون من أسباب ظهور الحسد بين الناس. وحدوث درجة من التنافر فيها بينهم، ثم تنامي مشاعر الكراهية، وأن تتجه العلاقة نحو التوتر، والمزيد من الحساسية، لتصبح ثقيلة ومرهقة، وربها مؤذبة أيضاً.

فالإخلاص في العبادة، المتمثل بإعطاء الناس صدقات أموالهم بطيب نفس، وقربة إلى الله تعالى، ورعاية سنن العدل، بإعطاء كل ذي حق حقه، ومن دون أدنى حيف على الشريك الآخر، وتحصين النفوس من مساوئ الشح، وغير ذلك \_ إن ذلك كله \_ يحتم أخذ العفو، وهو ما فضل، وتوقي كرائم الأموال، في استيفاء حقوق الفقراء والمساكين من أموال الناس..

#### تعهد عيينة لرسول الله ﷺ:

وقد تعهد عيينة بن حصن لرسول الله «صلى الله عليه وآله» تتبع آثار

١٦٢ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم علله ج٢٦ «الذين فعلوا ما فعلوا»، ولو بلغوا يبرين "، حتى آتيك بهم إن شاء الله،

فتری فیهم رأیك، أو یسلموا»<sup>۳۰</sup>.

ونقول:

إن هذا التعهد قد تضمن الأمور التالية:

ا \_ إن النبي "صلى الله عليه وآله" حين انتدب المسلمين لهؤ لاء المعتدين قد حصر هدف المواجهة بخصوص "الذين فعلوا ما فعلوا" دون سواهم، فلا يحق لأحد توسعة نطاق عمليات المواجهة لتشمل غير هؤلاء حتى لو كانوا من بنى تميم، فضلاً عن غيرها.

٢ \_ إن عيينة قد تعهد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» بملاحقة الفاعلين، لا بهدف قتلهم، بل ليأتي بهم إليه «صلى الله عليه وآله»، ليرى فيهم رأمه..

٣ ـ إنه ليس لرأي عيينة، ولا لرأي غيره فيهم أي قيمة أو أثر.

## أعرابي أمير على أعراب:

وقد رأينا: أن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يؤمَّر عيينة على مهاجري، ولا على أنصاري. بل أمَّره على خمسين رجلاً من الأعراب.

ويبدو أنه "صلى الله عليه وآله" لا يريد أن يجعل لعبينة الذي كان أعرابياً جافياً، لم يستقر الإيهان في قلبه، سبيلاً على أحد من أهل الإيهان، أو من ذوي السابقة فيه. فإنه كان يعلم: أن أمثال عيينة لا يراعون الآداب،

<sup>(</sup>۱) يبرين: رمل معروف في ديار بني سعد بن تميم. راجع: معجم ما استعجم ص٨٤٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق ج٠٤ ص٢٦٠ و ٢٦١ والمغازي للواقدي ج٣ ص٩٧٤.

ولا يقيمون وزناً لمراتب الفضل في تعاملهم مع الآخرين..

أما حين يكون الذين تحت يد عيينة من أقرانه، وأشباهه في أعرابيته، فإن تصرفاته تجاههم تأتي منسجمة مع توقعاتهم، ولا تسبب لهم تلك المرتبة من الأذى والإساءة، التي ستنشأ عنها لو كان المعني بها من هم أكثر وعياً، وأسمى أنفساً، وأنبل أخلاقاً..

هذا كله عدا أنه "صلى الله عليه وآله" لا يريد أن يعطي عيينة أي سبب من اسباب الإستطالة على الآخرين بها ربها يخلعه على نفسه من مظاهر النبل والعظمة، وبها يمنحها من امتيازات، بالإستناد إلى تولية النبي "صلى الله على فريق من أهل النصرة والهجرة.

#### مدى وفاء عيينة بتعهداته:

وإذا نظرنا إلى النتائج التي انتهت إليها مهمة عيينة، فسنرى أنها قد جاءت قاصرة عن بلوغ المدى الذي تعهد هو لرسول الله "صلى الله عليه وآله" بإبلاغها إياه، فقد تعهد أن يأتي بالذين اقترفوا ذلك الجرم ولو بلغوا ببرين.. ولكنه لم يأت إلا ببضع نساء، ونُفيِّر (تصغير نفر) من رجال كانوا قد تخلفوا في البيوت، فلما رأوا الجمع ولوا، فكان عدد الذين أخذوا منهم هو أحد عشر رجلاً، وإحد عشرة امرأة، وثلاثون صبياً..

أما سائر القوم فكانوا غائبين، ولم يأت بأحد منهم.

ولعل أولئك النفر الذين أخذوا من الرجال كانوا من المسنين والعجزة أيضاً، ولعلهم لم يشاركوا في منع رسول النبي "صلى الله عليه وآله" من أخذ صدقات خزاعة.

#### حبس الأسرى:

## وعن مصير الأسرى والسبايا نقول:

إنه اصلى الله عليه وآله" لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء في حقهم، فهو لم يقسمهم بين المسلمين، ولا أطلق سراحهم، بل احتفظ بهم، بانتظار مجيء قومهم في طلبهم.

كما أنه حبسهم في دار امرأة، وهذا من شأنه أن يمنع من تطفل المتطفلين عليهم، وتعرُّض الناس لهم بها يوجب لهم أي أذى، أو مهانة، أو أي شيء يوجب التهمة.

وهذا يدل على: أنه "صلى الله عليه وآله" كان يريد أن يسهل عليهم قبول الحق، والخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه، بطريقة التوجيه نحو أفضل الخيارات، التي تفتح لهم أبواب الهداية، وتدفع بهم نحو سبيل الصلاح والخير في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما حصل بالفعل، كها تقدم.

## سوء أدب الرؤساء:

وقد أظهرت النصوص المتقدمة: أن رؤساء تلك القبيلة التي ارتكبت تلك الإساءة قد تصرفوا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» بصورة غير لاثقة، ولا مقبولة، فصاروا ينادونه من وراء الحجرات: أن يا محمد، أخرج إلينا.

وقد خلّد الله تعالى سبحانه تصرفهم هذا في آية قرآنية إلى يوم القيامة، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَمْقِلُونَ﴾

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة الحجرات.

الفصل الخامس: عينية وبنو تميم ......

والذي تحسن ملاحظته هنا هو ما يلي:

ا بنهم إنها جاؤوا في حاجة لهم، فالمفروض هو: أن يتبعوا سبيل التلطف، والرفق في التهاسها، مع علمهم بأنهم لا قدرة لهم على مواجهة المسلمين، ولن يتمكنوا من أخذ حاجتهم عنوة.

٢ ـ إنهم إنها جاؤوا وافدين وضيوفاً، فالمفروض فيهم: أن يراعوا
 جانب مضيفهم، ولا يضايقوه، وأن يفسحوا له المجال ليفْرَغَ لهم، وليتمكن
 من النظر فيها جاؤوا له.

" \_ إن مراعاة الأدب في الخطاب، وفي السلوك، وعدم اللجاج، من شأنه أن يهنيء النفوس للإستجابة للمطالب التي تضعف دوافع الإستجابة للمأه بل الدواعي متوفرة لرفض الإستجابة.. إلا على سبيل التكرم، والتفضل في أجواء مفعمة بالرضا وبالأريحية.

ومن الواضح: أن هؤلاء القوم قد سبقت منهم إساءة قبيحة لمقام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، تمثلت بالتعدي الوقح، والفضول السمح، والتدخل في أمر لا يعنيهم، ولا يرتبط بهم.. حيث انتهى الأمر بإشهار السيوف لمنع مبعوث رسول الله «صلى الله عليه وآله» من استلام صدقة قبيلة خزاعة، لإيصالها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حسبها تقدم.

٤ ـ ويلاحظ: أن الله تعالى قد ذكر سوء أدبهم هذا ليتعظ بهم غيرهم، وليقف الناس على مدى معاناة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ودرجة صبره وتحمله، وجليل عفوه، وكريم أخلاقه، وجميل صفاته، ليكون للناس أسوة وقدوة في ذلك كله.

٥ ـ وقد وصف الله تعالى الذين ينادون رسول الله «صلى الله عليه وآله»

وهذا معناه: أن من يملك العقل منهم، لا يملك القرار ما دام أن الأكثر لا يعقل، والذي يملك القرار، فإنه لا يعقل.. وتلك هي المصيبة العظمى التي كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يواجهها. فإنه مبتلى بقوم هذا واقعهم، وتلك هي حالهم.. فهم كالسلة التي ليس لها قعر، وهي مصنوعة من القصب أو من الشعر، ويراد لها أن تحمل الماء ليشربه العطاشي المجاهدون من أهل الثغر.

فإن من لا يملك عقلاً لا يملك أحد له خطاباً، ولا يعرف ما يلقى إليه إن كان خطأً أو صواباً..

ومن معجزات رسول الله "صلى الله عليه وآله": أنه قد صنع من نفس هؤلاء أمة هي أهدى الأمم، وحضارة هي من أرقى الحضارات. وظهر منهم بفضل رسول الله "صلى الله عليه وآله" الكثير من العلماء، والحكماء، والعظماء.

٦ ـ وآخر كلمة نقولها هنا: إنه إذا كان الرؤساء لا يملكون العقل ولا الأدب، ولا الخلق الرضي، فما بالك بالأذناب والأتباع، والأكثر بعداً عن ممارسة الأمور، والأكثر استغراقاً في الجزئيات والصغائر، الذين يستضعفهم الرؤساء والأكابر..

# بدلاً من الإعتذار:

وقد كنا نتوقع أن يأتي هؤلاء الرؤساء الوافدون بالإعتذارات التي تعيد لهم الإعتبار، وتخفف من قبح ما صدر منهم، وإذ بنا نراهم يبادرون رسول الله «صلى الله عليه وآله» بإساءة الأدب معه، ثم يطلبون منه «صلى الله عليه وآله» أن يناظرهم، ويفاخرهم!! وأن يتبارى خطيبه وخطيبهم، وشاعره وشاعرهم!!

وكيف وبهاذا يفاخر هؤلاء الأعراب الجفاة، والجهلاء القساة، وهم الذين اعتدوا بدون مبرر وتدخلوا فيها لا يعنيهم بكل صلف ورعونة على على أمر يعود لمضيفهم على النحو المخزي الذي سبق بيانه..

وبهاذا يفخر هؤلاء الذين جاؤوا ليطالبوا بنسائهم ورجالهم، الذين أسروا بسبب رعونتهم وسوء فعلهم، فصاروا ينادون رسول الله «صلى الله عليه وآله» من وراء الحجرات، وهو أمر لا يصدر إلا عن أعرابي جاهل، لا يعرف شيئاً عن قواعد الأدب واللياقة..

وقد كان الأجدر بهم أن يخجلوا من أنفسهم، وأن يظهروا لرسول الله «صلى الله عليه وآله» الندم والتوبة، ثم يوسطون أهل الخير والكرم، والشهامة والشمم، عند رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليرضى عنهم، ويقبل منهم.

ولو لا أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان أصبر الصابرين، وأحلم وأكرم العالمين، لطردهم من حضرته، وأعادهم أذلاء مقبوحين.. أو كان قبض عليهم، وقدمهم للعقاب على ما بدر منهم من سوء أدب، ومن تعلِد خسيس على رسوله إلى بنى خزاعة من افتئات مضيفهم!!

ولكنه «صلى الله عليه وآله» تحمل كل هذا الأذى، وصبر عليهم، وعاملهم بالرفق واللين، وعفا عنهم، وأعاد إليهم رجالهم ونساءهم، وحفظ لهم ما فرطوا فيه، وأقالهم عثراتهم المتلاحقة، لأنه لا ينطلق في حركته ومواقفه من ردات الفعل، ومن الإنفعالات النفسية، ولا من المصالح الشخصية، ولا من منطلق الرغبة في مواجهة المعتدي بها يستحقه من القصاص والعقوبة، وإنها من واجبه الإلهي، وفي دائرة مهمته كنبي ورسول.

والأهم من ذلك كله، من خلقه الرضي، وإحساسه، وميزاته وخصائصه التي جعلت نفسه تذهب حسرات على الناس، حتى وهم يحاربونه، ويسعون في سفك دمه، ودم أهل بيته وأصحابه.. فإن كل همه كان منصباً على إنقاذهم من هأة الجهالة، ومن التيه والضلالة، وأن يغمر أرواحهم، وكل وجودهم نور الإسلام، ويعيشوا روحانيته، وقيمه، ويتخلقوا بأخلاق أهل الإيهان..

وهذا هو ما يرضيه، ويسعد به «صلى الله عليه وآله»..

#### الأخلاق تعطي للعقل دوره:

ولعل هناك من يتساءل عن السبب الذي يكمن وراء اقتصار الآيات الكريمة في ملامتها لهؤلاء الناس على خصوص ندائهم رسول الله اصلى الله عليه وآله» من وراء الحجرات، مع انه امر يرتبط بشكليات السلوك، والآداب العامة، التي لا ترقى إلى رجة استباحة سمعة من يتخلف عنها، أو تسجيل ما يوجب له العار إلى يوم القيامة، مع أن جرمهم لا يقتصر على هذا فقد منعوا تحت طائلة التهديد بالقتل من إيصال الحق لأهله كها تقدم، بل يكفيهم سوءاً وشراً أنهم لا يزالون يتخذون سبيل الشرك والضلال..

ويمكن ان يجاب: بأن مسألة الأخلاق والآداب في غاية الأهمية، وهي حساسة جداً وأساسية في حياة البشر، وفي تعاطيهم مع القضايا، وفي وعيهم لأسباجا، ولآثارها، وتلمُّس ما يرتبط بها، أو ينشأ عنها.. بل إن لها دوراً في اختيارات الإنسان، وفي حصوله على السكينة والرضا بقضايا الإيهان، وفي تفاعله معها، والتأثر بها.

كما أنها تؤثر بشكل قوي في بعث العقول وإيقاظها من سباتها، لتتولى هي هداية الإنسان في حركته في الحياة، على أساس من الإدراك والوعي، المعتمد على التدبر والتأمل..

ولأجل ذلك ربط تعالى بين ندائهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» من وراء الحجرات، وبين العقل، الذي به يزن الإنسان المتوازن أموره، ويأخذ بمشورته وبأحكامه في الإقدام والإحجام..

كما ويلاحظ: أن التعبير في الآية قد جاء بصيغة "يعقلون"، التي تشير إلى الصدور والفعل. ولم يقل: إنهم لا عقول لهم، أي أنهم لا يستعملون عقولهم.

بل إن الإبتلاء بواحدة من العاهات الأخلاقية قد يؤدي بالإنسان إلى إخراجه عن مقتضيات الفطرة وأحكام العقل، ثم إلى الإمعان في الإبتعاد والإنحراف عنها، حيث قد يستمر به هذا الإنحراف إلى ان يورده المهالك، وينتهي به إلى أن يصبح فرعونياً أو إبليسياً في فكره، ونظرته، وفي فهمه للقضايا، وفي سلوكياته ومواقفه..

وهذا ما يجعلنا نفهم بعمق سر اهتهام القرآن بالآداب والأخلاق المستندة إلى المفاهيم الحقة، وإلى القيم والمثل العليا..

وخلاصة القول: إن الإلتزام بالأدب إنها يكون انطلاقاً من مثل وقيم تفرضها وتقتضيها، وهذا الإلتزام يحتاج إلى الوقوف على حقائق تلك القيم ودقائقها ومعرفة حدودها وقيودها. وهو إنها يكون بتحريك العقل وإعطائه

#### مفاخر بني تميم:

ولسنا بحاجة إلى المقارنة، ولا إلى شرح ما فخر به التميميون، وما أجابهم به ثابت بن قيس.. فإن ما فخر به خطيبهم هو كثرة المال، وكثرة العدد، والزعامة.

أما خطيب الأنصار، الذي انتدبه رسول الله "صلى الله عليه وآله»، فقد اثنى على الله بها هو أهله، وحمده على أن اصطفى لهم رسولاً، متصفاً بأحمد الأوصاف وأسناها، وأفضلها، وأعلاها.

ثم اعتز بإيهانه وتصديقه وإجابته دعوته، وبنصرته له..

ولم يذكر كثرةً في الأموال ولا في العدد، ولا افتخر بزعامة ولا رئاسة، ثم تعهد بمجاهدة أهل الكفر والطغيان، وختم حديثه بالإستغفار لنفسه وللمؤمنين..

## لماذا ثابت بن قيس؟!:

ويلاحظ: أن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يطلب من رجل مهاجري أن يجيب خطيب بني تميم، ليس لأنه "صلى الله عليه وآله" لا يريد أن يرفع من شأن بني تميم حين يرون أنفسهم، ويراهم الناس مقابل رجالات قريش، فإنه "صلى الله عليه وآله" لا يتعامل بهذه الطريقة، حتى لو كان وفد بني تميم يرغب في أن يرى نفسه ويراه الناس مقابل أعظم رجل خلقه الله تعالى، وهو واسطة العقد في جميع مخلوقاته، فضلاً عن قريش وبني هاشم، وبني عبد المطلب. وهو الرجل الذي بهر الدنيا والعرب بالإنتصارات الإعجازية التي حققها على العرب وتجاوزتهم إلى الروم، وهو النبي الذي ظهرت معجزاته، وسطعت آياته، وأعجزت العقول دلائله وبيناته.

وإنها الذي دعا النبي «صلى الله عليه وآله» إلى انتداب ذلك الأنصاري للإجابة على ترهات بني تميم، هو أنه أراد أن يظهر لهم بالفعل قبل القول: أنه لا يريد أن يفاخرهم بقومه وعشيرته، على الرغم من أن أحداً لا يتوهم أن لبني تميم شأناً يذكر معهم، وما قياس بني تميم بهم، إلا كقياس حبة من خردل بالنسبة للطود العظيم!!

إنه يريد أن يجعل من استجابته هذه سبيل هداية لهم، وباب سداد ورشاد، ينقذهم مما هم فيه من جهالات وضلالات، ويعرفهم: أن العزة إنها هي لله، ومن الله، وأن الفخر إنها هو بالإيهان به، وبالإلتزام بطاعته، والجناب معصيته، وبالجهاد في سبيله.

ولذلك اختار رجلاً من الأنصار ليجيب خطيبهم.

ومن جهة أخرى، فإنهم إذا كانوا يسيؤن إلى من يضيفهم، وهم خزاعة، ويتسببون بكل هذا الذي يجري، حتى تضطر خزاعة إلى طردهم، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» الذي كان ينزل على الأنصار، قد رفع من شأن مضيفيه حتى جعلهم ملوكاً على الناس كها أعلنه خطيبه الأنصاري، وأصبح الأنصار يدافعون عنه، ويضحون بأنفسهم وبأبنائهم من أجله وفي سبيله، ثم هؤلاء هم يفاخرون عنه، ويكون جل بل كل فخرهم به ومنه..

فهل أدرك التميميون هذه الحقيقة؟! أم أن أكثرهم كانت لهم قلوب لا

يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها؟!

وهل يستطيع بنو تميم أن يجدوا حتى في حلفائهم وذوي رحمهم، من خزاعة أو غيرها من يدافع ويدفع عنهم، بمستوى دفاع ودفع الأنصار عن رسول الله اصلى الله عليه وآلهه؟!.. أم أن ذوي رحمهم قد نبذوهم، وطردوهم وأخرجوهم، من أجل نفس هذا الذي جاء إليه وفد بني تميم، ليناظره ويفاخره؟!

## ابن الأهتم، وابن عاصم:

وقد ظهر مصداق ما ذكرناه آنفاً في نفس مجلس المفاخرة الذي أرادواه في محضر رسول الله "صلى الله عليه وآله". فيها جرى بين عمرو بن الأهتم، وقيس بن عاصم.. حينها أراد قيس أن يصرف النبي "صلى الله عليه وآله" عن إشراك ابن الأهتم في الجائزة التي أعطاها "صلى الله عليه وآله" لوفد بني تميم، بدعوى: أن ابن الأهتم صغير السن لا شرف له.. فأصر النبي "صلى الله عليه وآله" على إجازته وقال: "فإنه وافد، وله الحق، وأعطاه مثل ما أعطى القوم اثنتي عشرة أوقية ونصفاً.

لكن الواقدي قال: إنه أعطاه خمس آواق فقط، لحداثة سنه".

وروى البيهقي عن ابن عباس ما جرى بين الرجلين، فقال: «جلس إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم التميميون. ففخر الزبرقان وقال: يا رسول الله، أنا سيد تميم،

 <sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٩١ وراجع: البداية والنهاية ج٥ ص٥٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٨٦٨.

الفصل الخامس: عينية وبنو تميم ......

والمطاع فيهم، والمجاب منهم، آخذ لهم بحقوقهم، وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك. وأشار إلى عمرو بن الأهتم.

فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدانيه.

فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد.

فقال عمرو بن الأهتم: «أنا أحسدك؟! فوالله إنك للثيم الخال، حديث المال، أحمى الولد، مبغض في العشيرة.

والله يا رسول الله، لقد صدقت فيها قلت أولاً وما كذبت فيها قلت آخراً، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعاً».

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إن من البيان لسحراً» ···.

فإذا كان رؤساء الوفد يسعون لمنع من جاؤوا يفاخرونه من إجازة بعض رفقائهم ببعض المال حسداً منهم لهم، وضناً بهال غيرهم، أو خشية من أن يعد ذلك امتيازاً لذلك البعض، يرفعه بين الناس بحيث يلحقه بهم..

فهل بعد هذا يمكن ان يتوقع هؤلاء من إخوانهم الإيثار والفداء، والتضحية بالنفس والمال لدفع الأسواء عنهم؟!.. أم أن عليهم أن يتوقعوا من نفس رؤسائهم أن يقذفوا بهم في أتون المكاره والأسواء، لينعموا هم

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٩١ وراجع: الإستيعاب (ط دار الجيل) ج٣ ص١١٦٣ والتمهيد لابن عبد البرج٥ ص١٧٢ وأسد الغابة ج٤ ص٨٥٧ والوافي بالوفيات ج١٤ ص١١٧ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٢٠٠.

١٧٤ ....... الاعظم على الله ج ٢٦ المنافع والمناصب من خلال ذلك. بالجاه والمال وبالراحة، وليحصلوا على المنافع والمناصب من خلال ذلك.

#### الله يؤيد حسان ما دافع عن نبيه:

وقد ورد في الرواية: أنه «صلى الله عليه وآله» قال: (إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما دافع عن نبيه.

أو قال له: لا تزال\_يا حسان\_مؤيداً بروح القدس ما نصر تنا بلسانك» ٠٠٠.

ولسنا بحاجة إلى تذكير القارئ بأن هذا القيد الوارد في دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» لحسان، يشير إلى علمه بأن حساناً سوف ينقطع عن هذا النصر، ويتحول عن نصرة النبي «صلى الله عليه وآله» إلى نصرة بني أمية، وغيرهم، حين يؤيد غاصبي حق علي «عليه السلام»، ويخالف أوامر الله ورسوله فيه، ويعرض نفسه لدعاء النبي «صلى الله عليه وآله» عليه بالخذلان، في قوله «صلى الله عليه وآله» في حديث الغدير: «وانصر من نصر واخذل من خذله».

وقد نظم ذلك الحديث حسان شعراً، فقال:

وقال: فمن مولاكم ووليكم فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاديا ولمك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا

<sup>(</sup>۱) راجع: الإرشاد للمفيد ج ۱ ص ۱۷۷ وخصائص الأثمة للشريف الرضي ص ٢٤ والفصول المختارة للشريف المرتفى ص ٢٩ و ٢٩٦ والصوارم المهرقة للتستري ص ٣٨٦ و ٣٣٦ والبحار ج ١٠ ص ٣٨٦ و ج ٣٧ ص ٢٩٦ و ص ٢٩٦ و ٣٨٠ و ح ٣٨٠ و ٢٩٣ و جمع البيان ج ٨ ص ٢٨٧ والتفسير الصافي ج ٤ ص ٢٩٠ وتفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٣٩٣ ومصادر كثيرة أخرى.

فقال له: قسم يا على فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مَوَالياً هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معادياً

هذا.. وقد قال الشيخ المفيد «رحمه الله»: «وإنها اشترط رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الدعاء له، لعلمه بعاقبة أمره في الحلاف، ولو علم سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق. ومثل ذلك: ما اشترط الله تعالى في مدح أزواج النبي «صلى الله عليه وآله»، ولم يمدحهن بغير اشتراط، لعلمه أن منهن من يتغير بعد الحال عن الصلاح الذي يستحق عليه المدح والإكرام، فقال عز قائلاً: ﴿ يَا نِسَاء النَبِّيِّ لَسُمُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاء إنِ اتَّقَيْتُنَ ﴾ ".

ولم يجعلهن في ذلك حسب ما جعل أهل بيت النبي "صلى الله عليه وآله" في محل الإكرام والمدحة، حيث بذلوا قوتهم للمسكين واليتيم والأسير، فأنزل سبحانه وتعالى في على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين "عليهم السلام"، وقد آثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي كانت بهم، فقال جل قائلاً: ﴿وَيُعْفِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً إِتَّها يُوماً فَطُهِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهَ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبًا يَوْماً

<sup>(</sup>۱) الإرشاد للمفيد ج۱ ص۱۷۷ والاقتصاد للشيخ الطوسي ص۲۲۱ وخصائص الأثمة للشريف المرتضى ص۲۹ والفصول المختارة للشريف المرتضى ص۲۹۱ ووقسام المولى وكتاب سليم بن قيس (تحقيق محمد باقر الأنصاري) ص٣٥٦ وأقسام المولى للشيخ المفيد ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة الأحزاب.

ومما يشير إلى انحراف حسان قول المسعودي: «كان حسان عثمانياً منحرفاً عن غيره. وكان إليه محسناً، وهو المتوعد للأنصار في قوله:

ياليت شعري، وليت الطير يخبرني ماكان شأن علي وابن عفانا لتسمعن وشيكاً في ديارهم الله أكبريا ثارات عشانا»

وقال ابن الأثير: "بايعت الأنصار علياً "عليه السلام" إلا نفيراً يسيراً، منهم حسان بن ثابت.. وقال رجل لعبد الله بن حسن: كيف أبى هؤلاء بيعة علي وكانوا عثمانية؟!

قال: أما حسان فكان شاعراً لا يبالي ما يصنع؟! ٣٠

#### الشاعران يفتخران:

وقد افتخر شاعر بني تميم، وهو الزبرقان بن بدر بالإنتهاب عنوة من

<sup>(</sup>١) الآيات ٨ ـ ١١ من سورة هل أتي.

<sup>(</sup>۲) الإرشاد للمفيد ج1 ص۱۷۷ و ۱۷۸ والبحار ج۲۱ ص۳۸۸ وأعيان الشيعة ج1 ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ج٢ ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك ج٣ ص ٤٢٥ والكامل في التاريخ ج٣ ص ١٩١٠ وموسوعة الإمام على بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري ج٤ ص٨٤٥ وأعيان الشيعة ج١ ص٤٤٤.

الأحياء، وبنحر الجزور الكوماء، وبإطعام الطعام والأضياف والنزلاء..

أما حسان فافتخر برسول الله «صلى الله عليه وآله»، وبالعفاف الذي ذكره الوحي الإلهي، وبالقناعة حين يثور الطمع المردي، وبالتقوى، وبالشجاعة في ساحات الوغى، من دون أن يفرحهم النصر، ومن دون أن يجزعهم أو أن يسقطهم عند المصاب، وبأنهم لا يدبون إلى المغلوبين كها يدب المفترس إلى فريسته ليمزقها، ونحو ذلك من معان، تشير إلى عظمة الإيهان، وسمو نفوس المؤمنين والصالحين، وإلى الحضال الحميدة، التي تجذرت ونمت في تلك النفوس..

وقد كان لا بد لهم أن يدركوا، ثم أن يقروا بهذا التفاوت الظاهر بين ما قاله خطيبهم وشاعرهم، وما قاله خطيب رسول الله «صلى الله عليه وآله» وشاعره. وهذا ما حصل بالفعل.

#### حديث التحكيم:

المور التي تزيد في وضوح سوء حال هؤلاء القوم: أن رسول الله "صلى الله الأمور التي تزيد في وضوح سوء حال هؤلاء القوم: أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" يريد تحكيم واحد منهم في الأسرى والسبايا.. فيبادرون إلى الرفض، ويقترحون عليه غيره.. وهذه إساءة أخرى تضاف إلى جملة إساءاتهم. ولعل سبب رفضهم هذا هو: أنهم لا يريدون الإقرار بزعامة ذلك الذي اقترحه "صلى الله عليه وآله"، أو لايريدون تكريس زعامته عليهم، رغم أنه منهم!! ورغم أن الأمر يتعلق بمصير أسراهم وسباياهم.

وهل يعلمون أن النبي "صلى الله عليه وآله" لو ألغى هذا التحكيم، غضباً من تصرفهم السيء هذا، فإن نساءهم سوف تتعرض لخطر

الإسترقاق، وهو الأمر الذي يدَّعون أنهم لا يرضون به لأنفسهم، وتأباه لهم غيرتهم وكرامتهم..

فلهاذا لم يقدّروا للنبي "صلى الله عليه وآله" حلمه عنهم، وتفضله عليهم؟! بوضعه مصير رجالهم ونسائهم في يد رجل منهم، لا من قبيلة أخرى. بل إن نفس أن يبادر النبي "صلى الله عليه وآله" لإخراج هذا الأمر من يده ويرضى بالتحكيم في هذا الأمر لهو فضيلة عظيمة، ومنة، وكرامة لا مثيل لها، فإن أحداً لا يرضى مها ألحوا عليه وهو منتصر بأن يجعل القرار في الأسرى والسبايا الذي هم بيده إلى غيره.. ولاسيها إذا كان هو الذي اعتدى عليه من قبل أولئك الأسرى، وقبائلهم أنفسهم..

فها بالك بمن يبادر هو إلى ذلك، بل هو يبادر إلى تحكيم نفس المعتدين عليه؟!

والأعظم والأهم من ذلك كله، أن يكون هذا الذي رضوا به حكمًا، قد حكم بأن يفدي شطر وأن يعتق شطر..

ولا ندري لماذا حكم على النبي "صلى الله عليه وآله" بأن يعتق ذلك الشطر؟! ألا يعد هذا الحكم مجحفاً وغير منصف.

ومع غض النظر عن ذلك كله، فإن هذا الحكم يمثل إقراراً من زعيم وحاكم اختاروه هم أنفسهم، بأن هؤلاء الناس رقّ لرسول الله «صلى الله عليه وآله».. وهو بالتالي إقرار بالعدوان واعتراف بالظلم والطغيان، فلهاذا يريد هؤلاء الظلمون والمعتدون أن يفاخروا من ظلموه واعتدوا عليه، وهو يعاملهم بهذا الخلم والكرم والإباء والشمم، وذلك حين توّج ذلك كله القرار النبوي برد الأسرى والسبي، والعفو عنهم من دون مقابل كها أوضحته الرواية الأخرى..

وبعد.. فإن النصوص التاريخية قد صرحت: بأن عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس كانا في وفد بني تميم إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» «،

مع أن عيينة هو الذي تبرع للنبي «صلى الله عليه وآله» بالإتيان بهم أسرى إليه، وقد قام بذلك فعلاً.

فها معنى: أن ينضم إلى وفدهم، ويأتي معهم؟!

ألا يدل ذلك على: أنه كان لا يزال على شركه، وعلى قلة وعيه للأمور، وانتهازيته، وعلى أعرابيته، وها قد حن إلى إلفه، وسعى إليهم بظلفه؟!

#### غرور بني تميم:

وقد قال بنو تميم لرسول الله "صلى الله عليه وآله" حين خرج إليهم: "إن مدحنا لزين، وإن ذمنا لشين، نحن أكرم العرب".

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «كذبتم، بل مدحة الله عز وجل الزين، وذمه الشين، وأكرم منكم يوسف بن يعقوب» ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٨٧ عن ابن مردويه، وابن إسحاق. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج١٠ ص٢٧٢ وتاريخ المدينة لابن شبة ج٢ ص٧٥٧ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٣٧٧ والبداية والنهاية ج٥ ص٥١ والسيرة النبوية لابن كثيرج٤ ص٩٧.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٨٧ والدر المنثور ج٦ ص٨٥ عن ابن مردويه،
 وابن إسحاق. وراجع: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج٣ ص٣٦ وتفسير
 الآلوسي ج٢٦ ص٤٤١ والسيرة الحلبية ج٣ ص٢١٧.

ويظهر من رواية أخرى مروية عن الأقرع بن حابس، والبراء بن عازب: أن الأقرع بن حابس نفسه هو الذي قال ذلك، فقد رويا: أنه جاء إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقال: يا محمد، اخرج إلينا. فلم يجبه.

فقال: يا محمد، إن حمدي لزين، وإن ذمي لشين.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «ذاك الله عز وجل».

فقالوا: إنَّا أتيناك لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا.

قال: قد أذنت لخطيبكم، فليقل الخ.. ".

#### ونقول:

١ ـ يتجلى غرور هؤلاء القوم بها لا مزيد عليه، حين يضعون أنفسهم في مقام لا يجرؤ أحد على وضع نفسه فيه. فلو سلمنا ـ وإن كان هذا التسليم لا مبرر له ـ أن دافعهم للمدح أو الذم ليس هو الهوى والعصبية، والرعونة

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص ٢٨٧ و ٢٨٨ عن أحمد عن الأقرع، عن ابن جرير بسند جيد، وأبي القاسم البغوي، والطبراني بسند صحيح، والترمذي وحسنه، وابن أبي حاتم، وابن المنذر عن البراء ابن عازب، والدر المنتور ج٦ ص ٨٦٨ عن أكثر من تقدم. وراجع: مجمع الزوائد ج٧ ص ١٠٨ و قفة الأحوذي ج٩ ص ١٠٨ وكنز العيال ج٣ ص ١٨٠ وتفسير القرآن العظيم ج٤ ص ٢٢٣ ولباب النقول للسيوطي (ط دار إحياء العلوم) ص ١٩٦ و (ط دار الكتب العلمية) ص ١٩٨ و والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص ٢٥٩ و تاريخ مدينة دمشق ج٩ ص ١٨٤ و ١٨٥ و ج٠٤ ص ٣٥٠ والإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج١ ص ٣٥٠ والوافي بالوفيات ج١ ص ٢٥٠ والبداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص ٥٥ وأعيان الشيعة ج١ ص ٢٤١ و ج٣ ص ١٧٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ٨٥٠

وما إلى ذلك، وقبلنا جدلاً أنهم يتحرون الدقة والأمانة والصدق فيها يقولون، فإن الكل يعلم أنهم حين يمدحون أو يذمون، إنها يذكرون ما ظهر لهم.. ونحن نعلم علم اليقين أنهم لا يملكون القدرة على كشف الحقائق، واستكناه بواطن الأمور، بل إن الله وحده هو العالم بالسرائر، والمطلع على ما في الضهائر وقد يطلع على ذلك أنبياء.. فكل مدح أو ذم من سواه يبقى في دائرة احتهالات الصدق والكذب، أو الخطأ والصواب، أو التهام والنقص.. فلا يمكن أن يكون زيناً، ولا شيناً.

أما حين يأتي المدح أو الذم من علام الغيوب، والواقف على ما في الضهائر والقلوب، والخالق والمدبر والمهيمن والمسيطر، فلا ريب في أنه هو الحق، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولابد أن يكون مدحه زيناً، وذمه شيناً.

Y ـ أما قوله «صلى الله عليه وآله»: «وأكرم منكم يوسف بن يعقوب» إن صح أنه قوله.. فلربها يكون مقصوده إلزامهم بها يلزمون به أنفسهم، والإحتجاج عليهم بمن لا سبيل لهم إلى إنكاره، مما أخذوه عن أهل الكتاب الذين كانوا يمثلون المرجعية لهم، وعن يوسف «عليه السلام»، فإنه أكرم منهم، على الرغم مما ينسبه إليه أهل الكتاب من ترهات وأباطيل، فيها يرتبط بعفته، ووفائه، وحفظه للعزيز في عرضه، إلى غير ذلك مما قد يتظاهر بنو تميم بالتنزه عنه.. مع اعترافهم بنبوته.

وتسقط بذلك دعواهم الفضل والكرامة على سائر العرب. وهم يرون أن العرب أكرم الأمم.

# بنو تميم، والأعور الدجال:

قال ابن إسحاق عن وفد بني تميم: وفيهم نزل من القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ‹ .

وسئل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: «هم جفاة بني تميم، لولا انهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم»... ونقول:

إن هذه الرواية لم ترد في أي مصدر يتكفل برواية حديث أهل بيت العصمة، وإذا راجعنا تاريخ بني تميم، فسنجد أنهم كانوا بعد رسول الله "صلى الله عليه وآله" في الأكثر أعداء لعلي "عليه السلام"، حتى إن غالبية الخوارج كانوا من بني تميم".

ويستظهر الجاحظ: أن بني صريم ـ وهم من بني تميم ـ كانوا من الخوارج أيضاً<sup>(1)</sup>.

وكل ذلك يجعلنا نظن\_أو نحتمل أن هذه الرواية قد وضعت مكافأة لبني تميم على بغضهم لعلى "عليه السلام"، وشكراً لهم على محاربتهم إياه. فليلاحظ ذلك.

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدي والرشاد ج٦ ص٢٩١.

<sup>(</sup>٣) فجر الإسلام ص٢٥٦ وقضايا في التاريخ الإسلامي ص٣٧ و ٦٨ و ٧١ عن تاريخ الأمم والملوك ج٥ ص٥١٦ وعن العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٣ ص٥٤١ وضحى الإسلام ج٣ ص٣٣٣ والخوارج والشيعة ص٧٤ وتاريخ الإسلام السياسي ج١ ص٣٩٧ ودائرة المعارف الإسلامية ج٨ ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ج١ ص٢٠٦.



## ترقيع الدلاء بكتاب الرسول عَلَيْكُ :

وقد ذكرت عدة سرايا إرسلت إلى جماعات، أو أشخاص، كتب إليهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» كتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام، فرقعوا دلاءهم بكتاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» استهائة منهم به، وسوء خلق وأدب لا مبر رله..

واللافت هنا: أن هذه الأحداث المتشابهة في هذا الأمر ـ أعني ترقيع الدلاء ـ قد جاءت متقاربة من حيث الزمان، فهل هذا يشير إلى أن بعض الرواة قد وهموا في تحديد من فعل ذلك؟! أو أنهم تعمدوا أن يلقوا التهمة على هذا أو ذلك، ليجنبوا الفاعل الحقيقي هذا العار؟!.. أو أن هناك من فعل هذا الأمر أولاً، ثم تناقله الناس، فراق لبعض الفئات أن تقتدي بمن سبقها إلى هذا الأمر الشنيع؟!..

إن ذلك كله ممكن، ولا مجال لاستبعاده بصورة قاطعة، فإن له نظائر في التاريخ.

وحيث إننا غير قادرين على الحسم في هذا الأمر، فلا بد لنا من اعتهاد الإحتهال الأخير، الذي يدعونا للأخذ بهذه الروايات حتى يظهر لنا ما يردعنا عنها، أو يقوي الشبهة في صحة بعض أطرافها..

وقد جمعنا ما ظهر لنا منها في صعيد واحد، لأن للتفريق آفاته ومتاعبه، ومشكلاته، التي ربها يؤثر بعضها على ذهنية القارئ الكريم..

فإلى ما يلي من مطالب.. وعلى الله نتوكل، ومنه نستمد القوة والعون، والسداد والرشاد..

#### بعث الضحاك الكلابي إلى القرطاء:

قال محمد بن عمر، وابن سعد: سنة تسع ٠٠٠٠.

وقال الحاكم: في آخر سنة ثمان".

وقال محمد بن عمر الأسلمي: في صفر ٣٠.

وقال ابن سعد: في ربيع الأول وجرى عليه في المورد والإشارة٠٠٠.

قالوا: بعث رسول الله صلى «صلى الله عليه وآله» جيشاً إلى القرطاء، (وهم بطن من بكر) "، عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي، ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط، فلقوهم بالزُّج، زج لاوة بنجد، (موضع بناحية

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٦٢
 وعيون الأثر ج٢ ص٣٣٦ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدي والرشادج٦ ص٢١٥ و ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدي والرشادج٦ ص٢١٥ و ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشادج٦ ص٢١٥ والطبقات الكبرى لابن سعدج٢ ص١٦٢ وإمتاع الأساع ج٢ ص٤٦ وعيون الأثر ج٢ ص٢٣٩ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٢٢٣ وتاريخ الخميسج٢ ص١٢٠ عن المواهب اللدنية، والإصابة ج١ ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) شرح المواهب اللدنية ج٣ ص٥٧.

ضرية)"، فدعوهم إلى الإسلام، فأبوا، فقاتلوهم، فهزموهم.

فلحق الأصيد أباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزَّج، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء، ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم، فقتل سلمة ولم يقتله ولده...

وقد ذكر ابن حبان: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كتب إلى القرطاء، فرقعوا دلوهم بكتابه ٣٠.

وفي شواهد النبوة: بعث النبي «صلى الله عليه وآله» سرية إلى بني كلاب، وكتب إليهم في رق، فلم ينقادوا، وغسلوا الخط عن الرق، وخاطوه تحت دلوهم.

فلما بلغ النبي "صلى الله عليه وآله" الخبر قال: ما لهم! أذهب الله عقولهم!! فلذا لا يوجد من بني كلاب إلا مختل العقل، ومختلط الكلام، وبعضهم بحيث لا يفهم كلامه".

وعند البلاذري: أنه أرسل الضحاك بن سفيان الكلابي في شهر ربيع الأول سنة تسع إلى قوم من بني كلاب، كتب إليهم "صلى الله عليه وآله"،

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ج٢ ص٣١٧.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٦٣ و و
 ٣٥٦ وعيون الأثر ج٢ ص٣٣٦ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٦٣٣.

<sup>(</sup>٣) الثقات ج٢ ص٩١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخميس ج٢ ص٠١٢ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٢٢٢.

فرقعوا بكتابه دلوهم، فأوقع بهم".

وقال ابن حجر في ترجمة سمعان بن عمرو الكلابي: «ذكر أبو الحسن المدائني في كتاب رسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأسانيده، قالوا:

وبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى سمعان بن عمرو مع عبد الله بن عوسجة، فرقع بكتابه دلوه.

فقيل لهم: بنو المرقع. ثم أسلم سمعان، وقد قدم على رسول الله اصلى الله عليه وآله»، وأنشده:

أقلني كما أمنت ورداً ولم أكن بأسوأ ذنباً إذ أتيتك من ورد يشير بذلك إلى ورد بن مرداس".

## جفينة يرقع دلوه أيضاً:

ورووا أيضاً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كتب إلى جفينة النهدي، أو الجهني، أو الغساني كتاباً فرقع به دلوه، فقالت له ابنته: عمدت إلى كتاب سيد العرب، فرقعت به دلوك؟!

فهرب فأخذ كل قليل وكثير هو له، ثم جاء بعد مسلمًا ".

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ج١ ص٣٨٢.

<sup>(</sup>۲) الإصابة ج۲ ص ۸۰ و (ط دار الكتب العلمية) ج۳ ص ۱۵۳ والطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج۱ ق۱ ص ۳۱ و (ط دار صادر) ج۱ ص ۲۸۰ و ورسالات نبوية ص ۲۲ و مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۷۲ و مكاتيب الرسول ج۱ ص ۱۹۵ وسبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص ۳٦٤.

<sup>(</sup>٣) مكاتيب الـرسول ج١ ص٢٠٣ وقال في هامشه: راجع: البحار ١٩ ص١٦٦ =

وروي أيضاً بسند جيد: أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" كتب إلى رعية السحيمي كتاباً في أديم أحمر، فأخذ كتاب رسول الله "صلى الله عليه وآله" فرقع به دلوه.

فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» سرية، فلم يدعوا له سارحة ولا رائحة، ولا أهلاً ولا مالاً إلا أخذوه، وانفلت عرياناً على فرس له، ليس عليه سترة حتى انتهى إلى ابنته، وهي متزوجة في بني هلال، وقد أسلمت وأسلم أهلها. وكان مجلس القوم بفناء بيتها، فدار حتى دخل عليها من وراء البيت.

فلما رأته ألقت عليه ثوباً وقالت: مالك؟

قال: «كل الشر نزل بأبيك، ما ترك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال.

قالت: دعيت إلى الإسلام؟

قال: أين بعلك؟

قالت: في الإبل.

فأتاه. قال: ما لك؟

قال: كل الشر نزل بي، ما تركت لي رائحة ولا سارحة، ولا أهل ولا

= والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج 1 ص ٢٦١ والإصابة ج 1 ص ٢٤١ / ١١٧٥ وأسد الغابة ج 1 ص ٢٩١ ر ٢٩١ ووسالات وأسد الغابة ج ١ ص ٢٩٩ عن أبي نعيم، ورسالات نبوية ص ١٥ والأمالي للشيخ الطوسي ج ١ ص ٣٩٧ ومجموعة الوثائق السياسية ١١٧٥ عن قسم من المصادر المتقدمة، وقال: قابل الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي ج ١ ص ٢١ الرقم (٣٢٦٣) وراجع: المعجم الكبير للطبراني ج ٢ ص ٣٤٥ و وجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٥٠٠ والكامل لابن عدي ج ٤ ص ١٤٥٧.

مال، وأنا أريد محمداً قبل أن يقسم أهلي ومالي.

قال: فخذ راحلتي برحلها.

قال: لا حاجة لي فيها.

قال: فخذ قعود الراعي. وزوده إداوة من ماء.

قال: وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت استه، وإذا غطى استه خرج وجهه، وهو يكره أن يعرف، حتى انتهى إلى المدينة، فعقل راحلته. ثم أتى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فكان بحذائه حيث يقبل. فلما صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الصبح قال: يا رسول الله، ابسط يدك أبايعك، فبسطها. فلما أراد أن يضرب عليها قبضها إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله».

قال: ففعل ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثلاثاً ويفعله.

فلم كانت الثالثة قال: «من أنت»؟

قال: أنا رعية السحيمي.

قال: فتناول رسول الله «صلى الله عليه وآله» عضده، ثم رفعه، ثم قال: «يا معشر المسلمين، هذا رعية السحيمي الذي بعثت إليه كتابي فرقع به دلوه». فأخذ يتض ع إليه.

قلت: يا رسول الله، أهلي ومالي.

قال: «أما ما لك فقد قسم، وأما أهلك فمن قدرت عليه منهم».

فخرج، فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها، فرجع إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقال: يا رسول الله، هذا ابني.

قال: «يا بلال، أخرج معه فسله أبوك هو؟ فإذا قال: نعم، فادفعه إليه.. فخرج إليه، فقال: أبوك هذا؟

فرجع إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقال: يا رسول الله، ما رأيت أحداً منهما استعبر لصاحبه.

قال: «ذاك جفاء الأعراب» ···.

### سرية إلى بني حارثة بن عمرو:

وفي مستهل شهر ربيع الأول سنة تسع بعث رسول الله "صلى الله عليه وآله" عبد الله بن عوسجة [إلى بني حارثة بن عمرو] يدعوهم إلى الإسلام. فأخذوا الصحيفة، فغسلوها ورقعوا بها أسفل دلوهم، وأبوا أن يجيبوا، فرفع ذلك إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقال: "ما لهم ذهب الله بعقولهم"؟

ص٧٧/ ٤٦٣٥ و ص٧٨/ ٤٦٣٦ ومجمع الزوائد ص٢٠٥ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ٦ ص ٢ ٤ ١ و ٢٤٢ عن أحد، وابن أبي شيبة، ومسند أحمد ج ٥ ص ٢٨٥ و ٢٨٦ و راجع: مكاتيب الرسول ج ١ ص ٢١٠ عن الإصابة ج ١ ص ٢١٠ و ٢٦٥٩ و راجع و ص ٢٤١ في جفينة الجهني، وأسد الغابة ج ٢ ص ١٧٦ و ٢ ١ و ٢٦٥٩ وكنز العبال ج ٤ ص ١٧٦ و ١٧٧ و الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج ١ ص ٣٥٠ عن ابن أبي شيبة، وص ٣٤٠ عن أحمد، وعبد الرزاق بأسانيد وص ٣٤١ عن ابن أبي شيبة وص ٣٤٠ عن البن أبي شيبة ج ١٤ ص ٣٤٤ و راجع: مجموعة الوثائق السياسية والمصنف لابن أبي شيبة ج ١٤ ص ٣٤٤ و راجع: مجموعة الوثائق السياسية ص ٢٧٥ و (في ط أخرى) ص ٣٢٠ و ١ م ٢٤٥ عن جمع ممن تقدم وعن: إمتاع الأسماع للمقريزي ج ١ ص ٤٤٤ و تعجيل المنفعة لابن حجر ص ٢٦١ وأنساب الأشراف للبلاذري ج ١ ص ٣٨٠. وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١ الأشراف للبلاذري ج ١ ص ٣٨٠. وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١ ق ٢٠ ص ٣١ والكامل لابن عدي ج ٤ ص ١٤٥٧ والمعجم الكبير للطبراني ج ٥

١٩٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلِيُّ ج٢٦

فهم إلى اليوم أهل رعدة، وعجلة، وكلام مختلط وأهل سفه.

قال محمد بن عمر: قد رأيت بعضهم عيياً لا يحسن يبين الكلام.

وقالت أم حبيب بنت عامر منكرة عليهم:

إذا ما أتتهم آية من محمد محوها بهاء البير فهو عصير " ونقول:

لا بأس بملاحظة ما يلي:

#### سرايا دعوة:

قد صرحت النصوص المتقدمة بها لم نزل نشير إليه، ونذكر القارئ به، وهو: أن سرايا رسول الله "صلى الله عليه وآله" كانت إما استباقية، حينها كان يبلغه "صلى الله عليه وآله" أن جماعة قد جمعوا وتهيأوا لمباغتة المسلمين بالحرب، وإما لأجل الدعوة إلى الإسلام، فإذا واجهوا الدعاة بالعنف،

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٣ عن أبي سعيد النيسابوري في الشرف، وعن دلائل النبوة، وأنساب الأشراف ج١ ص٣٨٣ والإصابة ج٢ ص٣٥٥ وج٤ ص٤٤٦ و (ط دار الكتب العلمية) ج٨ ص٣٨٤ وأسد الغابة ج٣ ص٣٩٥ والمغازي للواقدي ج٣ ص٩٨١ و و (٩٨٠ والإمتاع ص٤٤١ والبحار ج٨١ ص٦١ والمناقب لابن ضهر آشوب ج١ ص٨١ والثقات لابن حبان ج٢ ص٩١ ومعجم قبائل العرب ص٣٨ عن المواهب اللدنية، ومجموعة الوثائق السياسية ص٥٧٠ ورسالات نبوية ص١١ وعن السيرة النبوية لدحلان ج٢ ص٣٦٥ وتاريخ الخميس ج٢ ص١٢٠ عن سيرة مغلطاي، وعن شرف المصطفى للنيسابوري، وعن المواهب اللدنية.

### دعاء النبي سَلِياتُهُ يناسب منطقهم:

وقد لاحظنا: أن رد بني حارثة بن عمرو، وسائر من تقدم ذكرهم، على كتاب رسول الله "صلى الله عليه وآله" إليهم قد اتسم بالاستهتار والحفة، وبالصلف، وبالسفه والوقاحة، حيث كانوا يأخذون الصحيفة، وبعد أن يغسلوها، يرقعون بها أسفل دلائهم.. فدعا رسول الله "صلى الله عليه وآله" عليهم بأن يبتليهم الله بها يتناسب مع نفس فعلهم، وهو خفة العقل، وظهور الإختلاط والسفه.

وقد أظهر الله كرامة نبيه باستجابة دعائه فيهم.. ليكون ذلك عبرة لهم، ولغيرهم ممن يسير في طريق الإستكبار، والعنجهية، والإستهتار بالحق، والإستخفاف بأهله.

نعم، لقد جاءت هذه الدعوة النبوية، واستجابتها منسجمة مع طبيعة المنطق الذي واجهوا به النبي «صلى الله عليه وآله»، فإنه كان يتسم بالإستخفاف المتمثل بترقيع دلائهم بكتابه «صلى الله عليه وآله». فإن تصرفهم هذا تجاه دعوة الحق والخير والهدى قد جاء مجانباً للمنطق، وللإنصاف، يتسم بالخفة والصبيانية، وعدم التعقل، حيث لم يواجهوا الحجة بالحجة، ولا استجابوا لنداء الضمير والوجدان، الذي يفرض عليهم الخضوع للحق، والأخذ بأحكامه، والإستسلام لقضاء الفطرة، وحكم الوجدان. فاستحقوا أن يكونوا في نفس هذا الموقع الذي ارتضوه لأنفسهم، فكانت الدعوة النبوية، التي أعقبتها الإستجابة الإلهية.. تماماً كما كان الحال بالنسبة لقوم ثمود، الذين قال الله تعالى الاستجابة الإلهية.. تماماً كما كان الحال بالنسبة لقوم ثمود، الذين قال الله تعالى

#### لا يوجد إلا مختل:

وقد صرحت الروايات المتقدمة: بأنه لم يوجد في أولئك القوم، إلا مختل العقل، فيه رعدة وسفه، واختلاط..

بل لقد زعم الواقدي: أنه رأى بعضهم عيياً لا يحسن الكلام.

ونحن لا يخالجنا شك في أن الله تعالى قد استجاب لنبيه اصلى الله عليه وآله الدعوته فيهم.. غير أننا نقول:

إنه «صلى الله عليه وآله» إنها يدعو على من أذنب دون سواه.. فها معنى أن يستمر العي والإختلاط و.. و.. الخ.. في أعقابهم؟!

ويمكن أن يقال في الجواب: إن ذلك يخضع للسنن الإلهية المودعة في المخلوقات، ولعل منها: أن تبقى آثار العي في أعقابهم من خلال قانون الوراثة للخصال، وللأمراض والعاهات، وانتقال بعض ذلك إلى الذرية بنحو أو بآخر، فإن العرق دساس..

وليكن هذا من جملة العقوبات التي يستحقها من يستهينون برسل الله تبارك وتعالى.

## جفاء الأعراب:

وقد تعجب بلال من عدم استعبار الولد لأبيه، والعكس، فأخبر النبي «صلى الله عليه وآله» بها رآه، وكأنه يريد أن يعبر للنبي (صلى الله عليه وآله»

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ من سورة فصلت.

ولكن النبي "صلى الله عليه وآله" الذي كان يعرف طبائع الناس وحالاتهم قد أوضح لبلال أن سبب ما رآه، وهو جفاء الأعراب، حيث إن طبائعهم تختلف عن طبائع غيرهم، فإنهم يعيشون قسوة الناس عليهم، بها يهارسونه ضد بعضهم البعض من سلب ونهب، وأسر، وقتل. ويواجهون قسوة الطبيعة عليهم في حرها وبردها، وفي شحها بالماء والكلأ، وقسوة الجهل، وعدم المعرفة بنتائج وآثار كثير من أعهاهم، وبواقعهم.

نعم، إنهم يشاهدون ويعانون من ذلك كله، فيقسمونه على بعضهم البعض، ويهون على الوالد رؤية ولده في مشقة وتعب وجهل وتخلُف، وأن يرى الولد أباه على نفس هذه الحال، ما دام أن الجهد والتعب، ومواجهة المصائب والبلايا يشمل الجميع، وهو جزء من حياتهم اليومية.. فلا غرابة في أن نراهم جفاة قساة في حياتهم العادية، مع القريب والبعيد من دون استثناء.

# قتال من يأبي الإسلام:

تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أرسل الضحاك الكلابي مع جيش إلى القرطاء، فدعوهم إلى الإسلام، فأبوا، فقاتلوهم.

فقد يستظهر من قوله في سرية القرطاء: «فقاتلوهم، فهزموهم»: أن الإستعداد للقتال كان قائهاً من كلا الطرفين.

وقد قلنا أكثر من مرة: إن مجرد عدم قبول فئة من الناس الإسلام لا

يدفع الدعاة إلى القتال، لو لم تكن تلك الفئة قد تصرفت بصورة عدوانية تجاه أولئك الدعاة، وقد قال الله تعالى لنبيه: ﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُتَدِينَ ﴾ ".

وقال جل وعلا: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ ".

ومما يدل على أن سرايا رسول الله "صلى الله عليه وآله" كانت سرايا دعوة أنها كانت قليلة العدد، ضعيفة العدة، وكانت تتعرض للتحدي وللقتل في كثير من الأحيان، وكثيراً ما يكون إرسال سرايا القتال لمعالجة الموقف، أو للرد على العنف والعدوان الذي تعرضت له سرايا الدعوة.

### الأصيد.. لا يقتل أباه:

١ ـ وقد ظهرت المباينة بين سلوك الأصيد من جهة، وبين سلوك أبيه من جهة أخرى، حيث إن الأصيد يريد لأبيه النجاة، فيعطيه الأمان في الدنيا، ويطلب منه المبادرة لقبول ما ينجيه في الآخرة، وهو الإسلام..

ولكن أباه يقابله على ذلك بالشتيمة والسب له ولدينه.. وقد صدق الشاعر حيث يقول:

أريد حباءه ويسريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد

(١) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة فصلت.

٢ ـ وحين أصر سلمة على موقفه، لم يبادر ولده إلى إيصال الأذى إليه،
 بل اكتفى بعرقبة فرسه، أمسك عنه تأدباً، فلحقه المسلمون، فقتلوه..

" ـ ولا ندري ما المبرر لسب سلمة لولده، وهو إنها يدعوه إلى ما فيه نجاته ونجاحه، وفلاحه وصلاحه، كها أننا لا ندري ما الذي دعاه لأن يسب دينه، وهو دين الخير والبركات، والقول السديد، والرأي الحميد، وهو دين الحق والمدى، والرشاد والسداد؟! فهل نظر في هذا الدين فوجد فيه ما يوجب هذا السب؟!. أم أنه اللجاج والعناد، والإستكبار والجحود؟!

#### ترقيع الدلاء:

وقد أظهرت النصوص المتقدمة: أن الذين رقعوا دلاءهم بكتاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد تعددوا، فهل كان عامة العرب يعانون من أزمة في دلائهم، فلا يجدون ما يرقعونها به؟! حتى جاءتهم كتب النبي «صلى الله عليه وآله»، فاغتنم بعضهم الفرصة، واجترأ على مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» دون أن يفكر بالعواقب. وخاف الآخرون من الإقدام على هذا الأمر؟!..

إن الحقيقة هي: أن الأمر لم يكن كذلك، وإنها هو سوء أدب، وأعرابية وقحة، ومتجرئة ولا مبالية، تنقاد للهوى، ولا تعيش معنى القيمة والكرامة الإنسانية إلا في عناوين تتلاءم مع عقلياتها، وعصبياتها، وجهلها، وحاجاتها الشهوانية والأهوائية.

#### السحيمي وابنته:

وقد قرأنا في النصوص المتقدمة قصة السحيمي، وما جرى بينه وبين

ابنته حينها وصل إليها على تلك الحال المزرية، والمتناهية في السوء والذلة والحزي. حتى إنه لم يجرؤ على دخول بيتها من بابه، بل دخل من وراء البيت، كي لا يرى الناس حاله..

وقد أدركت ابنته بمجرد رؤيتها إياه: أنه اتخذ سبيل العناد واللجاج، وواجه الدعوة إلى الحق بالرد اللئيم والحاقد، الذي يحتقر حتى أنبياء الله وأصفياؤه، من دون ذنب أتوه إليه، سوى الرغبة في إخراجه من الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلال إلى الهدى..

والظاهر: أن ابنته كانت تعرف طبيعة تصرفاته، وترى أنها بعيدة عن الإتزان، والسداد. فسألته عن حاله، فظهر لها من حاله ومقاله: أن ظنها قد أصاب كبد الحقيقة. ولعل ذلك هو السبب في أننا لا نجد ما يظهر لنا أنها اهتمت لما حصل له..

# جفينة أو رعية:

ثم إننا لا ندري إن كان جفينة هو رعية، والسحيمي هو الجهني. وقد صحف النساخ الكلمات والأسماء.. أم أنهما شخصان مختلفان؟! وفي جميع الأحوال نقول:

إن استغراب بنت جفينة من فعل أبيها بكتاب رسول الله وصلى الله عليه وآله الله وصلى الله عليه وآله الله يشير إلى: أن ما فعله جهينة لم يكن مستساغاً حتى عند الأعراب، البعيدين عن الوعي والثقافة، والمعروفين بالجفاء وسوء الأدب. بل إن ذلك كان مستهجناً حتى عند النساء منهم، فلا مجال لادعاء أن يكون جفينة أو غيره قد فعلوا أمراً مستساغاً ومرضياً عندهم..

الفصل السادس: ترقيع الدلاء بكتاب رسول الله على السندس: المعامدة على ولذلك نلاحظ: أن لحن كلام ابنة جهينة يدل دلالة واضحة على إدراكها قبح هذا الأمر، حيث قالت له على سبيل الإنكار: «عمدت إلى كتاب سيد العرب، فرقعت به دلوك؟!.

وقد أدرك جفينة قبح وخطورة ما صدر منه، فبادر إلى الهرب.. حتى جاء بعد ذلك مسلمًا.. يولللك تلاجعة الدخى دره المنظ خِهِرِ مَانِدُ الله الصَّامَة التي إنهائه أصح بعثيًا الأخر، حيث المانيات عرب منها الربال المعادلات التاب منذ العرب مراقعت بالاستفادًا

الوقف أهريك حقيقة فياج واستعربية مناهبين منه ماما عبر إو الاراء احتلى حياء بعد ذلك بريد عبران

......

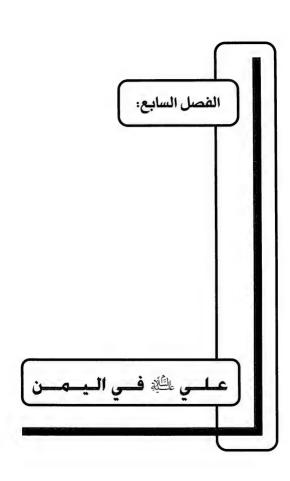



#### سرية خالد وعلى عليه ، وإسلام همدان:

عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله "صلى الله عليه وآله" خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوا.

ثم إن النبي «صلى الله عليه وآله» بعث علي بن أبي طالب مكان خالد وأمره أن يقفل خالداً، وقال: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقيل.».

قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي، ثم صفنا صفاً واحداً، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأسلمت همدان جميعاً.

فكتب علي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بإسلامهم.

فلما قرأ رسول الله «صلى الله عليه وآله» الكتاب خر ساجداً، ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان»، مرتين.

زاد في نص آخر أنه قال أيضاً: نِعم الحي همدان ما أسرعها إلى النصر!

\_\_\_\_

(١) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٣٥ و ٤٢٧ عن البيهقي في السنن بإسناد صحيح، والدلائل، والمعرفة، وعن البخاري مختصراً، وقال في الهامش: أخرجه البيهقى في السنن ج٢ ص٣٦٦ و ٣٦٩ وفي الدلائل ج٥ ص٣٦٩ والبخاري ج٧ ص٦٦٣ (٤٣٤٩) وراجع: المواهب اللدنية للزرقاني ج٥ ص١٧٦ و ١٧٧. وأشار في مكاتيب الرسول ج٣ ص٣٨٧ إلى المصادر التالية أيضاً: السيرة الحلبية ج٣ ص٩٥٩ والسيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج٣ ص٣١ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج٢ ص٣٠٠ وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج٣ ص١٣١ و ١٣٢ وأنساب الأشراف للبلاذري ج١ ص٣٨٤ وعن فتح الباري ج٨ ص٥٣ وينابيع المودة ص٢١٩ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٢ ص٨٣٣ و (في ط أخرى) ج٢ ق٢ ص٥٥ والبحار ج٢١ ص٣٦٠ و ٣٦٣ عن إعلام الورى، وغيره، وج٣٨ ص٧١ والمناقب لابن شهرآشوب ج٢ ص١٢٩ والإرشاد للمفيد «رحمه الله» ص٢٨ والبداية والنهاية ج٥ ص٥٠ وزاد المعادج٣ ص٣٦ ومجموعة الوثائق السياسية ص١٣٢/ ٨٠ عن إمتاع الأسماع للمقريزي ج١ ص٤٠٥ و ٥٠٩ و ٥١٠، وحياة الصحابة ج١ ص٩٥ والعدد القوية ص٢٥١ والتنبيه والإشراف ص٢٣٨ وذخائر العقبي ص١٠٩ وتاريخ الخميس ج٢ ص١٤٥ وملحقات إحقاق الحق ج١٨ ص٦٤ وج٢١ ص٢٢٠ عن: الجامع بين الصحيحين ص٧٣١ ونثر الدر المكنون ص٤٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٠١ من طرق كثيرة، والتدوين للقزويني ج٢ ص٤٢٩ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٣٤.

(۲) صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج٥ ص١١٠ وراجع: عمدة القاري ج١٨٠

وعن البراء قال: بعث رسول الله "صلى الله عليه وآله" إلى اليمن جيشين، وأمَّر علياً على أحدهما. وعلى الآخر خا لد بن الوليد. وقال: "إذا كان قتال فعلى رضى الله تعالى عنه الأمير".

قال: فافتتح علي حصناً، فغنمت أواقي ذوات عدد، وأخذ علي منه جارية.

قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» \_ الذي في جامع الترمذي «يشي به».

قال الترمذي: يعني النميمة \_ يخبره.

قال: فلما قدمت على رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وقرأ الكتاب رأيته يتغير لونه، فقال: "ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله تعالى ورسوله"؟

فقلت: أعوذ بالله من غضب الله تعالى وغضب رسوله، إنها أنا رسول. فسكت...

وعن بريدة بن الحصيب قال: «أصبنا سبياً، فكتب خالد إلى رسول الله

(۱) سبل الهدى ج٦ ص٣٢٥ عن الترمذي، وقال في هامشه: أخرجه الترمذي ج٤ ص٨٠٥. وراجع: نهج السعادة للمحمودي ج٥ ص٨٠٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٤ ص١٩١ والبحار ج٣٩ ص١١ ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص١٤٢ وسنن الترمذي ج٣ ص١٢٤ وينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ج١ ص١٦٩.

فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً إلى خالد ليقبض منه الخمس، وفي رواية: ليقسم الفيء، فقبض منه، فخمس وقسم، واصطفى علي سبية، فأصبح وقد اغتسل ليلاً.

وكنت أبغض علياً بغضاً لم أبغضه أحداً، وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا لبغضه علياً.

فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟

وفي رواية: فقلت: يا أبا الحسن، ما هذا؟

قال: ألم تر إلى الوصيفة، فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد، ثم في آل علي، فوقعت بها.

فلما قدمنا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذكرت له ذلك ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى ج ت ص ٣٥٠ و ٣٣٠ عن أحمد، والبخاري، والنساني، والإسماعيلي، وفي هامشه قال: أخرجه البخاري في كتاب النكاح(٢١٠٥). وراجع: فتح البراي ج ٨ ص ٥٠ ونيل الأوطار ج ٧ ص ١١٠ والعمدة لابن البطريق ص ٢٧٠ ونهج السعادة ج ٥ ص ٢٠٨٤ ومسند أحمد ج ٥ ص ٣٥٠ ومجمع الزوائد ج ٩ ص ١٠٢٠ وخصائص أمير المؤمنين (عليه السلام) للنسائي ص ١٠٠ وتاريخ مدينة دمشق ج ٤٤ ص ١٩٦ و و البداية والنهاية ج ٥ ص ١٠٢ وج ٧ ص ٠٣٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٠٠٠ وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري ج ١١ ص ٢٠٠ وشرح إحقاق الحق الح ٢٠٠ و ٣٠٠ و ٢٠٢ و ج ٣٠ ص ٢٠٠٠

الفصل السابع: على عليه في اليمن .....

وفي رواية: فكتب خالد إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقلت: ابعثني، فبعثني، فجعل يقرأ الكتاب وأقول: صدق، فإذا النبي «صلى الله عليه وآله» قد احمر وجهه، فقال: «من كنت وليه فعلي وليه».

ثم قال: «يا بريدة أتبغض علياً»؟

فقلت: نعم.

قال: «لا تبغضه، فإن له الخمس أكثر من ذلك» «٠٠.

وفي رواية: «والذي نفسي بيده لنصيب علي في الخمس أفضل من وصيفة، وإن كنت تحبه فازدد له حباً»··.

(۱) سبل الهدى ج٦ ص٣٦٦ وراجع: نيل الأوطار ج٧ ص١١٠ والعمدة لابن البطريق ص٢٧٥ ونهج السعادة ج٥ ص٢٨٣ ومسند أحمد ج٥ ص٣٥٩ وصحيح البخاري (ط دار المعرفة) ج٥ ص١١٠ والسنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص٣٤٦ وفتح الباري ج٨ ص٥٥ وعمدة القاري ج٨١ ص٥ وقحة الأحوذي ج١٠ ص١٤٥ وخصائص أمير المؤمنين "عليه السلام" للنسائي ص١٠١ ومعرفة السنن والآثار ج٥ ص٥١٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٤ ص١٩٥ و البداية والبداية ج١ ص١٩٥ وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي "عليه السلام" لابن الدمشقي ج١ ص٨٥ وشرح إحقاق الحق ج٦ ص٢٠٨ وج٦١ ص٣٥٠ لابن الدمشقي ج١ ص٨٥ وشرح إحقاق الحق ج٦ ص٢٨ وج٦١ ص٣٥٠ ح٢١ ص٢٠٨ وج٢١ ص٢٠٨

(۲) راجع: سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٣٦ ونيل الأوطار ج٧ ص١١١ والعمدة لابن البطريق ص٢٧٥ والبحار ج٣٩ ص٢٧٧ ونهج السعادة ج٥ ص٥٨٥ ومسند أحمد ج٥ ص٣٥١ ومجمع الزوائد ج٩ ص٢٢٧ وفتح الباري ج٨ ص٣٥ وعمدة القاري ج١٨ ص٧ والسنن الكبرى للنسائي ج٥ ص٢٣٦ وفي رواية: الا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي، ١٠٠٠.

قال بريدة: فها كان في الناس أحد أحب إلى من علي.

وعن بريدة: بعث «صلى الله عليه وآله» علي بن أبي طالب «عليه السلام»، وخالد بن الوليد كل واحد منها وحده، وجمعها، فقال: إن اجتمعتما فعليكم علي.

<sup>=</sup> وخصائص أمير المؤمنين "عليه السلام" للنسائي ص١٠٣ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٦ ص٢٩٦ والبداية والنهاية ج٥ ص١٢١ وج٧ ص٣٨١ وكشف الغمة ج١ ص٣٩٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٠٦ وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي "عليه السلام" لابن الدمشقي ج١ ص٨٧ وشرح إحقاق الحق ج٦ ص٥٥ وج٢٦ ص٦ و ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٠ و ٢٧٠ و ٢٧٠

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى ج۱۱ ص۲۹۷ وج٦ ص٣٦٦ وقال في هامشه: أخرجه أحمد في المسندج ٥ ص٣٥٦، وذكره الهيشي في المجمع ج٩ ص٢١٨، والمتقي الهندي في الكنز (٢٩٤٢). وراجع: ذخائر العقبي ص٨٦ والبحار ج٣٧ ص٣٧٠ ورجم وج٣ ص٣٠٠ والبحار ج٣٨ ص٣٠٥ والنص والإجتهاد للسيد شرف الدين ص٣٠٠ وفتح الباري ج٨ ص٣٥ وعمدة القاري ج٨ ص٣٥ وتحفة الأحوذي ج١٠ ص٣٤١ و ١٤٦ وكنز العمال ج١١ ص٨٠٠ وفيض القدير ج٤ ص٤١١ وطبقات المحدثين بأصبهان ج٣ ص٨٣٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٢١ ص٩١٠ والبداية والنهاية ج٧ ص٨٣ وكشف الغمة ج١ ص٤٩١ وجواهر المطالب في مناقب الإمام على «عليه السلام» لابن الدمشقي ج١ ص٨٧ وينابيع المودة ج٢ ص٩٥١ وشرح إحقاق الحق ج٥ ص٨٧٠ و ٣٩٠ و ٢٩٢ وج٥١ ص٣٠١ و ٢٠٠ و

الفصل السابع: على عَظَيْدٍ في اليمن .....

قال: فأخذ يميناً ويساراً، فدخل علي، وأبعد وأصاب سبياً، وأخذ جارية من السبي، قال بريدة: وكنت من أشد الناس بغضاً لعلي.

قال: فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنه أخذ جارية من الخمس، فقال: ما هذا؟

ثم جاء آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك، فدعاني خالد، فقال: يا بريدة قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فأخذ الكتاب بشهاله، وكان كها قال الله عز وجل: لا يقرأ ولا يكتب، وكنت إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي، فرأيت رسول الله "صلى الله عليه وآله" غضب غضباً لم أره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير.

فنظر إليّ، فقال: يا بريدة أحِبَّ علياً، فإنها يفعل ما أمر به، فقمت وما من الناس أحد أحب إليّ منه<sup>١١</sup>٠.

(١) مجمع الزوائد ج٩ ص١٢٨ عن الطبراني في الأوسط.

وراجع روايات بريدة على اختلافها في المصادر التالية: شرح الأخبار ج ا ص ٩٤ والعمدة لابن البطريق ص ١٩٨ والطرائف للسيد ابن طاووس ص ١٦ و ذخائر العقبى ص ١٨ والصراط المستقيم ج٢ص ٥٥ وكتاب الأربعين للشيرازي ص ١١ والبحار ج٣٧ ص ٢٢ وج٣٨ ص ٣٢٦ وكتاب الأربعين للهاحوزي ص ٣٢ وخلاصة عبقات الأنوار ج ٩ ص ٣٠ و ٧٠٠ والمراجعات للسيد شرف الدين ص ٣٣٩ و ٥٠٥ والغدير = الدين ص ٣٣٩ و ٥٠٥ والغدير =

عن بريدة: أنه لما استلم علي «عليه السلام» الغنائم من خالد بن الوليد في غزوتهم لبني زبيد، حصلت جارية من أفضل السبي في الخمس، ثم

= ج٣ ص٢٤٤ ومكاتيب الرسول ج١ ص٥٦٤ ونهج السعادة ج٥ ص٢٧٧ و ۲۷۸ ومسند أحمد ج٥ ص٣٥٦ ومجمع الزوائد ج٩ ص١٢٨ وفتح الباري ج٨ ص٥٣٥ وعمدة القاري ج١٦ ص٢١٤ وعمدة القاري ج١٨ ص٧ وتحفة الأحوذي ج١٠ ص١٤٦ و ١٤٧ وكنز العمال ج١١ ص٢٠٨ وفيض القدير ج٤ ص٤٧١ وطبقات المحدثين بأصبهان ج٣ ص٣٨٨ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٢ ص١٨٩ و ١٩٠ ومناتب على بن أبي طالب «عليه السلام» لابن مردويه الأصفهاني ص١١٩ والبداية والنهاية ج٥ ص١٠٤ وج٧ ص٣٤٣ و ٣٤٤ و ٣٨٠ وكشف الغمة للشعراني ج٢ ص١١٤ وكشف الغمة للأربلي ج١ ص٢٩٤ ومجمع الفوائد ج٢ ص17. والمنهل العذب المورود ج١ ص١١٤ ومشكل الآثار ج٤ ص١٦٠ ونهج الإيمان لابن جبر ص٤٨٣ و ٤٨٣ وجواهر المطالب في مناقب الإمام على «عليه السلام» لابن الدمشقي ج١ ص٨٧ والسيرة الحلبية ج٣ ص٣٣٨ وينابيع المودة ج٢ ص٥٩ والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج٣ ص٢٤٣ وغاية المرام للسيد هاشم البحراني ج٥ ص٢٦ ونظرة في كتاب البداية والنهاية للشيخ الأمينيي ص٩٣ وشرح إحقاق الحق للمرعشي ج٥ ص٢٨٨ و ٢٩٠ و ٢٩١ و ٢٩٢ وج١٥ ص١٠٣ و١٠٦ و ١٠٧ وج١٦ ص١٥٧ وج٢٠ ص٢٧٥ وج١٢ ص٢٣٣ و ۱۶۶ وج۲۲ ص۸۲ وج۲۳ ص۱٦۱ و ۵۶۵ وج۳۰ ص۵۱ والفضائل لأحمد بن حنبل ج٢ ص٥١ ٣٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص٣٤٢ وخصائص أمير المؤمنين على «عليها السلام» للنسائي (ط التقدم بمصر) ص٢٥ وتيسير الوصول ج٢ ص١٣٢ ومناقب علي «عليها السلام» للعيني الحيدرآبادي ص٨٨ وإزالة الخفاء ج٢ ص٤٤٩ وقرة العين في تفضيل الشيخين ص١٦٩ والتاج الجامع للأصول ج٣ ص٢٩٨.

صارت في سهم آل علي، فخرج عليهم علي «عليه السلام» ورأسه يقطر، فسألوه؛ فأخبرهم: أنه وقع بالوصيفة التي صارت في سهم آل علي.

فقدم بريدة في كتاب من خالد على النبي "صلى الله عليه وآله"، وصار يقرؤه عليه بريدة، ويصدق (أي بريدة) ما فيه، فأمسك "صلى الله عليه وآله" بيده، وقال: يا بريدة أتبغض علياً؟

قال: نعم.

فقال «صلى الله عليه وآله»: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حباً، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

وفي نص آخر: فتكلم بريدة في علي عند الرسول، فوقع فيه، فلما فرغ رفع رأسه، فرأى رسول الله غضب غضباً لم يره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير، وقال: يا بريدة، أحب علياً، فإنه يفعل ما آمره. وكذا روي عن غير بريدة ().

<sup>(</sup>۱) راجع: مجمع الزوائد ج٩ ص١٦٠ عن الطبراني، وخصائص النسائي ص١٠٠ و ٣٥٩ و ٢٥٠ و ٣٥٠، ومشكل الآثار ج٤ ص١٦٠، ومسند أحمد ج٥ ص٣٥٩ و ٣٥٠ و ٢٥٠ و ١٣٠، وسنن البيهقي ج٦ ص٢٤٠ وقال: رواه البخاري في الصحيح، وحلية الأولياء ج٦ ص٢٩٤، وسنن الترمذي ج٥ ص٣٦٠ و ٢٩٦، وكنز العمال ح١٠ ص١٩٤ و ١٢٦ و ١٢٦ و ١٢١ و ١٢٠ ومناقب الخوارزمي الحنفي ص٩٧، ومستدرك الحاكم ج٣ ص١١٠ و ١١١ على شرط مسلم، وتلخيص المستدرك للذهبي بهامشه وسكت عنه، والبداية والنهاية ج٧ ص٤٤٣ و ٣٤٥ عن أحمد والترمذي، وأبي يعلى وغيره بنصوص مختلفة. والغدير ج٣ ص٢١٦ عن بعض من تقدم، وعن نزل الأبرار =

وفي الرواية التي عند المفيد رضوان الله عليه: «فسار بريدة، حتى انتهى إلى باب النبي «صلى الله عليه وآله»، فلقيه عمر، فسأله عن حال غزوتهم، وعن الذي أقدمه؛ فأخبره: أنه إنها جاء ليقع في علي، وذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه، فقال له عمر: امض لما جئت له؛ فإنه سيغضب لابنته عما صنع على "".

### قال الصالحي الشامي:

تنبيهات:

الأول: قال ابن إسحاق وغيره: غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن مرتين، قال في العيون: ويشبه أن تكون هذه السرية الأولى، وما ذكره ابن سعد هي السرية الثانية كها سيأتي.

الثاني: قال الحافظ: كان بعث على بعد رجوعهم من الطائف، وقسمة الغنائم بالجعرانة.

الثالث: قال الحافظ أبو ذر الهروي: إنها أبغض بريدة علياً، لأنه رآه أخذ من المغنم، فظن أنه غلّ.

فلها أعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه أخذ أقل من حقه أحبه. قال الحافظ: وهو تأويل حسن، لكن يبعده صدر الحديث الذي رواه

<sup>=</sup> للبدخشي ص٢٢، والرياض النضرة ج٣ ص١٢٩ و ١٣٠، وعن مصابيح السنة للبغوي ج٢ ص٢٥٠، وجواهر الأخبار والأثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للصعدي (مطبوع بهامش المصدر السابق) نفس الجلد والصفحة، عن البخاري والترمذي.

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ص٩٣، وقاموس الرجال ج٢ ص١٧٣ عنه.

الفصل السابع: على عَلَيْهِ في اليمن .....

أحمد، فلعل سبب البغض كان لمعنى آخر وزال، ونهى النبي «صلى الله عليه وآله» عن بغضه.

الرابع: استشكل وقوع على رضى الله تعالى عنه على الجارية.

وأجيب: باحتمال أنها كانت غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ، كما صار إليه غيره من الصحابة.

أو أنها كانت حاضت عقب صيرورتها له، ثم طهرت بعد يوم وليلة، ثم وقع عليها.

أو كانت عذراء.

الخامس: استشكل أيضاً قسمته لنفسه.

وأجيب: بأن القسمة في مثل ذلك جائزة ممن هو شريكه فيها يقسمه، كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم، فكذلك ممن نصبه الإمام، فإنه مقامه...

#### ثلاث سرايا أم سرية واحدة؟!:

قد ذكر بعض كتَّاب السيرة النصوص المتقدمة في موضع واحد، وتحت عنوان واحد.. وقد تابعناه في ذلك مع بعض الإضافات التي رأيناها مفيدة، وسديدة..

فكان هذا البعض قد فهم أنها تتحدث عن أحداث سفرة واحدة وهي في سفرة على «عليه السلام» وخالد إلى اليمن..

(۱) راجع:سبل الهدي والرشادج٦ ص٢٣٦.

وربها يكون ذلك صحيحاً بالنسبة لخالد، فإنه هو الذي بقي ستة أشهر في اليمن دفعة واحدة، أما علي «عليه السلام» فربها يكون قد سافر أكثرمن مرة، تارة لأجل بني زبيد كها ذكره في الإشارة، أو لمعالجة أمور خالد، أو لغير ذلك..

# ويمكننا أن نعرض فهمنا لما جرى كما يلي:

كان خالد قد سار إلى اليمن، ليدعو أهلها إلى الإسلام، ولعله قد خاض حرباً مع بعض الفتات، فأصاب منهم سبياً، فطلب من النبي "صلى الله عليه وآله" أن يرسل إليه من يقبضه منه، فأرسل علياً "عليه السلام"، فاصطفى على "عليه السلام" جاريته من السبي، فأرسل خالد بريدة إلى النبي "صلى الله عليه وآله" ليشتكيه.. حسبها تقدم.. أو أنه "عليه السلام" اصطفاها بعد أن أوغل في داخل البلاد وأبعد، وافتتح في طريقه حصناً، وأضاب سبياً، وانضم السبي بعضه إلى بعض، فاصطفى "عليه السلام" من مجموع السبي تلك الجارية، فشكاه بريدة إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فأجابه بها تقدم.

<sup>(</sup>١) راجع: السنن الكبري للبيهقي ج٢ ص٣٦٩ وفتح الباري ج٨ ص٥٢ وتاريخ =

# ثم إنه قد يثور هنا سؤال يقول:

لا شك في أن الإسلام الذي دعا إليه على «عليه السلام» أهل اليمن، هو نفس الإسلام الذي دعا إليه خالد بن الوليد، فلهاذا لم يقبلوا من خالد، رغم أنه بقي هو ومن معه ستة أشهر يدعونهم إلى الإسلام؟! بينها لما أرسل «صلى الله عليه وآله» علياً أمير المؤمنين «عليه السلام»، فأقفل خالداً ومن معه، ثم ذهب إليهم وصلى بأصحابه، وقرأ عليهم كتاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أسلمت همدان كلها في ساعة واحدة؟!

فها هذه المفارقة التي ظهرت في فعل هؤ لاء؟! وقد حاول البعض أن يجيب على هذا السؤال بها يلي:

«كانت التجريدات العسكرية تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة المقاومة التي يبديها أولئك الذين يرفضون الإستجابة للنداءات المتكررة لقبول الإسلام من قبل الدعاة، وبذلك تحمل القوة الحربية رسالة هؤلاء الدعاة السلمية.

وقد بعث خالد بن الوليد في العام العاشر إلى اليمن للقيام بهذا الواجب، واستمر في ذلك ستة أشهر، ولكن جهوده لم تثمر النجاح الذي

<sup>=</sup> الإسلام للذهبي ج٢ ص ٩٠٠ والبداية والنهاية ج٥ ص ١٢١ وأعيان الشيعة ج١ ص ١٢١ وأعيان الشيعة ج١ ص ١٤٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ٢٠٣ وسبل الهدى والرشاد ج٦ ص ٢٠٥ و ٤٧٠ السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص ٣١٩ وشرح إحقاق الحق ج٢١ ص ٢٢٦ و ٢٢٦.

كا يريده محمد اصلى الله عليه وآله، فعززت قوات خالد بجيش يقوده علي بن أبي طالب. وزحف في رمضان من ذلك العام.

وكان لذلك أثره الحاسم الذي برز في النتائج السريعة التي نجمت عنه، فقد قيل: إن كل همدان أسلمت في يوم واحد، ".

ونقول:

إن ما ذكره هذا البعض لا يمكن الموافقة عليه، وذلك لما يلي:

أولاً: إن هذا الرجل يريد أن يدَّعي: أن هؤلاء الناس قد أسلموا تحت وطأة التهديد، والجبر، والقهر، وأن الإسلام كان يفرض على الناس بقوة السيف.. وهذا باطل جزماً، فإنه ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾"، و ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَهِ اللَّينِ﴾"، و ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَهِ اللَّينِ ﴾"، وغير ذلك كثير.. والقتال الذي كان يجري، إنها كان دفاعياً، أو استباقياً حين يتآمر المشركون، ويتجمعون للانقضاض على المسلمين على حين غرَّة.

ثانياً: قد تقدم: أن ذهاب خالد وعلي «عليه السلام» إلى اليمن إنها كان سنة ثهان بعد فراغ النبي «صلى الله عليه وآله» من الفتح وحنين، حيث أرسلهما حين كان «صلى الله عليه وآله» لا يزال بالجعرانة، ولم يكن سنة عشر.

<sup>(</sup>١) راجع: نشأة الدولة الإسلامية، تأليف عون شريف قاسم ص٢٢٧ و ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة الكهف. (٤) الآية ٩٩ من سورة يونس.

الفصل السابع: علي ﷺ في اليمن ......

ولعل الأجدر الإجابة على السؤال المتقدم، بما يلي:

أولاً: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب<sup>(1)</sup>، وإنها أسلم خالد في السنة الثامنة، وهي نفس السنة التي أرسله النبي «صلى الله عليه وآله» فيها إلى اليمن.. في حين أنه هو نفسه بقي يحارب الله ورسوله طيلة أكثر من عشرين سنة، رغم أنه يرى المعجزات الإلهية، ويشاهد محاسن الإسلام وهي تتجلى في سلوك المؤمنين، وفي أقوالهم، وأفعالهم.

ثم إنه لما رأى سطوع نجمه، وظهوره على الدين كله وأفول نجم الشرك، وتهاوي أركانه واحداً تلو الآخر، وطمس أعلامه، وسقوط دعاته في حمأة الخزي والذل والعار، آثر أن يكون مع الكفة الراجحة والناجحة، ليضمن له موقعاً قبل فوات الأوان.

فأظهر الإسلام ولكنه بقي يحمل مفاهيم الشرك، وعقلية الجاهلية، ويعيش طموحاته الشخصية والفئوية والعشائرية كها أظهرته ممارساته، وسيرة حياته.

فراجع ما فعله بهالك بن نويرة لمجرد رفضه بيعة أبي بكر، فإنه خدعه، ثم قتله وزنى بزوجته في نفس ليلة قتله..

فشتان بين من يريد الإسلام، ليكون وسيلة للوصول إلى أهدافه وتحقيق مآربه، ونيل غاياته التي يرى أنها هي الأهم والأغلى عليه.. وبين على بن أبي طالب «عليه السلام» الذي يرى أن الإسلام هو الأعلى

 <sup>(</sup>١) راجع: شرح النهج للمعتزلي ج ٢٠ ص ٢٨٧ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ٢ ص ٨ وشرح اللمعة للشهيد الثاني ج ١ ص ٢٦١٠.

والأغلى، وأن عليه أن يضحي بنفسه وماله وولده من أجله..

فإذا دعا خالد الناس إلى الإسلام، فإنه لن يكون الداعي الصادق، والمخلص في دعوته، ولن تخرج كلماته عن الإسلام من قلبه، لتجد سبيلها إلى قلوب الآخرين، وفقاً لما قيل: «من القلب إلى القلب سبيل».

ثانياً: لقد خاطب الله نبيه بقوله: ﴿افَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾٣.

وهذا يدلنا على: أن خالداً لم يدْعُ أهل اليمن بالحكمة، والموعظة الحسنة، ولا جادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك لم يستجيبوا له رغم مرور ستة أشهر على محاولاته، كما أن الناس لم يروا محاسن الإسلام على تصرفات خالد، ومن معه، ولم تظهر لهم حقائقه ودقائقه، ولا تلمسوا أهدافه، ومراميه..

أي أنه لم يكن داعياً إلى الله بأفعاله وسلوكه، ليكون مصداقاً لقول أهل بيت العصمة: «كونوا دعاة إلى الله بغير ألسنتكم».

بل ربها يكون قد أساء إليهم، وحاول أن يبتزهم في أموالهم أو في أعراضهم، أو أن يفرض عليهم الإستسلام، والخضوع لأوامره ونواهيه، ليكون إسلامهم مجرد لقلقة لسانية ليس وراءها إيهان ولا اعتقاد..

أي أنه لم يزد على أن قدم لهم مجرد دعوة لسانية، ولعلها كانت تحمل في ثناياها الكثير من التحديات، والمنفرات لهم.

<sup>(</sup>١) راجع: تفسير الألوسي ج٣٣ ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

أما علي «عليه السلام» فقد بادر إلى إظهار عبوديته ومن معه لله تعالى، وأظهر لهم أيضاً أن الإسلام يجعل من جميع الناس، الذين هم متفرقون عشائرياً، ومناطقياً وطبقاتياً في مجتمعاتهم، من الناحية الإقتصادية، والثقافية، والعرقية وغير ذلك من عناوين أراد الله أن تكون من أسباب التكامل والتعاون فيها بين البشر، فجعلت منها الأهواء أسباباً للتمزق، والتشت والتفتت \_ أظهر لهم أن الإسلام يجعل منهم \_ صفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص، لهم قائد واحد، وهدف واحد، واتجاه واحد. ثالثاً: قد نجد في النصوص المتقدمة ما يشير إلى أن خالداً كان هو ثالمة واحداً والمناس عليه الله الله عليه الله عليه المناس عليه المناس عليه الله المناس عليه النصوص المتقدمة ما يشير إلى أن خالداً كان هو

المشكلة والعائق، حيث إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر بإرجاعه، دون جميع من عداه.. فإنه قد خيرهم بين الرجوع معه، والمضي مع علي «عليه السلام»، وإن كنا لم نستطع أن نتبين طبيعة الإساءة التي صدرت منه، ولا بينت لنا النصوص حقيقة ما صدر منه بالتفصيل.. فلاحظ ما سنشير إليه فيما يلي أيضاً..

## إرجاع خالد دون من عداه:

وقد ذكرت النصوص المتقدمة: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أمر علياً «عليه السلام» أن يقفل خالداً إليه، أما من معه، فهم بالخيار بين أن يقفلوا معه، وأن يلحقوا بأمير المؤمنين «عليه السلام»..

وهذا يثير أكثر من علامة استفهام حول خالد، وحول طبيعة أدائه فيها يرتبط بالمهمة التي انتدبه النبي «صلى الله عليه وآله» إليها.

وتتأكد هذه الشبهة إذا لوحظ: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يلزم أحداً

ولعل عدم الإلزام هذا يهدف إلى تحقيق فرز طبيعي، وطوعي لمن كان يوافق على مسلكية خالد عمن كان لا يوافقه رأيه، ولا يرضى مسلكيته. ويكون الذين يلتحقون بعلي «عليه السلام» هم هذا الفريق الأخير..

غير أن النصوص المتوفرة لنا لا تخولنا تحديد طبيعة الخلل الذي ظهر من خالد ومن مؤيديه.. ونحن لا نستغرب شحة النصوص هنا، فإن الأمر يتعلق من جهة بخالد بن الوليد سيف السلطة الذي أشهرته في وجه معارضيها، ممن رفض البيعة لأبي بكر..

ويرتبط بنحو أو بآخر بعلي «عليه السلام»، الذي غُصب حقه، ومورست ضده مختلف اساليب القهر والتزوير، وغير ذلك، ولم يزل مبغَّضاً لكل الذين تعاقبوا على مقام الخلافة منذ وفاة رسول الله "صلى الله عليه وآله»، وإلى ما بعد المئات من السنين..

## فغنمت أواقي ذوات عدد:

والذي يقرأ سياق القصة، الذي ذكرناه آنفاً وفقاً لما ذكره الصالحي الشامي لا يجد فيها ما يشير إلى أن المسلمين قد خاضوا حرباً، فها معنى قول البراء: فغنمت أواقي ذوات عدد..

بل المذكور فيها هو: أن علياً «عليه السلام» صلى بأصحابه، ثم قرأ الكتاب على الناس، فأسلمت همدان.. فمِمَّن غنم البراء تلك الأواقي ذات العدد الكثير؟ وأين جرى ذلك القتال؟ ومع من؟ ومن الذي قُتل أو أسر فيه؟ ومن هم السبايا؟ وما مصيرهم؟

فالظاهر الذي تعطيه مراجعة النصوص في المصادر الروائية والتاريخية: أن ثمة خلطاً بين الروايات، والصحيح هو: أن علياً «عليه السلام» قد ذهب في سرية وذهب خالد في سرية أخرى، وقال لهما رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن التقيتما فعلى هو الأمير..

ثم جرى فتح بعض الحصون على يد على «عليه السلام»، ولعل خالداً أيضاً قد حصّل بعض السبايا بسبب قتال في مجال آخر.. ثم اصطفى علي «عليه السلام» جاريته، واشتكى عليه بريدة بتحريض من خالد. أو بمشاركة منه كها تقدم..

ولعل هذا قد حصل في سرية كانت إلى بعض أطراف اليمن، أو القريبة منها، وهي غير إرسال علي «عليه السلام» وخالد لدعوة أهل اليمن.. حسيا فصلناه..

# سرور النبي ﷺ بإسلام همدان:

إن سرور النبي «صلى الله عليه وآله» بدخول الناس في الإسلام لهو أمر طبيعي يفرضه حرصه «صلى الله عليه وآله» على إخراج الناس من الظلمات إلى النور. بالإضافة إلى أن يشعر كل من ينجز عملاً يتضمن نجاة النفوس من الهلاك بنشوة خاصة، ولذة غير عادية.

ولكن ما أظهره النبي «صلى الله عليه وآله» من سرور حين بلغه إسلام قبيلة همدان كان غير عادي أيضاً إذا قيس بها رأيناه منه حين إسلام جماعات أخرى من الناس قد تكون أكثر عدداً، ولها موقع قد يتراءى أنه أشد حساسية، وأعظم أهمية..

٢٢٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْنَ ج٢٦

فقد سجد «صلى الله عليه وآله» ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان. أكثر من مرة. وأطلق كلهات هامة في حق همدان أيضاً..

ونحن نعلم: أن اهتهام النبي "صلى الله عليه وآله" بأمر، يعكس أهمية ذلك الأمر في تأييد الدين، ونيل رضا رب العالمين، فهل تراه كان ينظر إلى الغيب، وتكشف له الحجب عن موقف مميز لهذه القبيلة، يكون له أثر هام في تأييد دين الله، وفي نصرة وصيه "صلى الله عليه وآله"، ووليه تبارك وتعالى؟!

وإذا راجعنا التاريخ، فإننا لا نجد لهمدان هذا الموقف المميز في حياة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بل كانت لها مواقف عظيمة بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» طافحة بالتأييد والنصرة في ساحات الجهاد لوصي على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، في صفين وفي غيرها، حتى قال «عليه السلام» مادحاً لها:

فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام"

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج١ ص٣٩٤ والبحار ج٣٣ ص٧٧٤ وج٨٣ ص١٧ وأصدق الأخبار للسيد محسن الأمين ص٩ والغدير ج١١ ص٢٥٠ والإمام علي بن ابي طالب عليه السلام اللرحماني الهمداني ص٧٧٠ ومكاتيب الرسول ج٢ ص٥٥٠ و ٥٠٥ و ٥٠٥ و مواقف الشيعة ج١ ص٣٩٠ ونهج السعادة للمحمودي ج٥ ص٣٤ وشرح النهج للمعتزلي ج٥ ص٧١٧ وج٨ ص٨٧ وتفسير الآلوسي ج١٩ ص٤١٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٥٤ ص٨٥٤ والأعلام للزركلي ج٨ ص٤١٤ وأنساب الأشراف للبلاذري ص٢٣٠ والأنساب للسمعاني ج٥ ص٧٤٢ وأنساب اللسمعاني ج٥ ص٧٤٢

الفصل السابع: على عَلَيْةِ في اليمن ......

ونذكر مثالين آخرين هنا أيضاً من مواقف همدان في نصرة الحق وأهله، وهما:

ا ـ إنه حين أراد أهل الكوفة بعد موت يزيد «لعنه الله» أن يؤمروا عليهم الخبيث المجرم عمر بن سعد لعنه الله واخزاه، جاءت نساء همدان، وربيعة، وكهلان، والأنصار، والنخع إلى الجامع الأعظم صارخات، باكيات، معولات، يندبن الحسين «عليه السلام» ويقلن: أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى أراد ان يكون أميراً علينا على الكوفة؟!

فبكي الناس وأعرضوا عنه".

٢ ـ إنه حين طعن الإمام الحسن «عليه السلام» دعا ربيعة وهمدان.
 فأطافوا به ومنعوه، فسار ومعه شوب من غيرهم...

<sup>=</sup> والجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري ص٢٥ والعبر وديوان المبتدأ والحبر ج٢ ق١ ص٢٥٢ وتاريخ الكوفة للسيد البراقي ص٣٤٥ و ٥٣١ و ا٥٦ وأعيان الشيعة ج١ ص٤١٠ و ٤٨٩ و ٥٠٥ و ٥٥٥ و ج٢ ص٥١٥ وج٤ ص١٦٠ و ٣٦٦ وج٧ ص٣٤ و ٣٤٣ و ٢٤٥ وج٩ ص٣٣٤ ووقعة صفين للمنقري ص٧٧٤ و ٤٣٧ والفصول المهمة لابن الصباغ ج١ ص٢٠٥ وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن الدمشقي ج٢ ص٢٥٥ والخصائص الفاطمية للشيخ الكجوري ج٢ ص١١٠٠.

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ج٢ ص١٠٥ ومقتل الحسين للمقرم ص٢٤٦ عنه. وأنصار الحسين العليه السلام» للشيخ محمد مهدي شمس الدين ص١٩٩ عن المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): الكامل (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة مطبعة نهضة مصر) (غير مؤرخة) ج١ ص٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة للأربلي ج٢ ص١٦٣ وراجع: الأخبار الطوال ص٢١٧ والإرشاد=

#### لعله يغضب لابنته:

وقد ذكرت بعض نصوص حديث بريدة المتقدم: أنه لما ارتد عمرو بن معديكرب أرسل النبي "صلى الله عليه وآله" علياً "عليه السلام" إلى بني زبيد، فغنم وسبى، واصطفى "عليه السلام" جارية، وذهب بريدة ليشتكي على على "عليه السلام".

فسار حتى انتهى إلى باب النبي "صلى الله عليه وآله"، فلقيه عمر بن الخطاب، فسأله عن حال غزوتهم، وعن الذي أقدمه. فأخبره أنه إنها جاء ليقع في علي "عليه السلام"، وذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه.

فقال له عمر: امض لما جئت له، فإنه سيغضب لابنته مما صنع علي.

ثم ذكرت الرواية: أن بريدة دخل على النبي "صلى الله عليه وآله" وجعل يحدثه بها جرى، فتغير وجه النبي "صلى الله عليه وآله"، فقال له بريدة: إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهب فيؤهم..

فقال له «صلى الله عليه وآله»: ويحك يا بريدة، أحدثت نفاقاً!!

إن علي بن أبي طالب يحل له من الفيء ما يحل لي.

إن علي بن أبي طالب خير الناس لك ولقومك، وخير من أخلف بعدي لكافة أمتي.

يا بريدة، احذر أن تبغض علياً فيبغضك الله.

<sup>=</sup> للمفيد ج٢ ص١٦ وشرح النهج للمعتزلي ج١٦ ص٤١ وأعيان الشيعة ج١ ص٥٦٩.

الفصل السابع: علي ﷺ في اليمن ............٢٢٥

قال بريدة: فتمنيت أن الأرض انشقت لي فسخت فيها الخ .. ".

والذي يثير الإنتباه في هذا النص هو الأمور التالية:

١- إن بريدة قدم خصيصاً ليقع في علي «عليه السلام».

والسؤال الظاهر هنا هو: ألم يكن بإمكانه هو وخالد بن الوليد أن يصبرا حتى يقدما مع السرية على رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟

أم أنهما أرادا أن يتخذ رسول الله «صلى الله عليه وآله» إجراء غيابياً في حق علي «عليه السلام» من الدفاع عن نفسه؟

أم أن الذي دعاهما للعجلة هو شدة بغضهما لعلي «عليه السلام»، وقد وجدا الفرصة للتنفيس عن هذا الحقد؟

أم أنهها خافا أن يحن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى صهره، وابن عمه، لو أن الشكوى كانت بحضوره؟!

أما في حال غيبته، فإن وطأة هذا الحنين ستكون أخف، ولعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» يسارع إلى إصدار حكمه ضده، وسيكون التراجع عنه صعباً، أو سيكون تراجعاً ضعيفاً وترقيعياً، لا يفي بالغرض، ولا يزيل جميع الآثار والندوب والتشويهات؟!

٢ ـ إن علياً «عليه السلام» قد بين لهم الحكم الشرعي، فلمإذا، وما هو

<sup>(</sup>۱) الإرشاد للمفيد ج ۱ ص ۱٦٠ و ١٦١ وراجع: قاموس الرجال ج ۲ ص ۲۸۸ عنه. وراجع: المستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص۹۸ والبحار ج ۲۱ ص ۳۵۸ وكشف الغمة ج ۱ ص ۲۳۰.

المبرر للوقيعة به عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن اتضح لهم أنه (عليه السلام» لم يخالف حكم الله، فإن كانوا يرون خطأ علي (عليه السلام) فيها قال فلهاذا لم يعترضوا عليه، ويفندوا أقواله؟!

ثم ألم يخطر في بالهم أن يجيبهم النبي "صلى الله عليه وآله" بنفس ما أجابهم به على «عليه السلام»؟

وهذا ما حصل بالفعل، فإنه «صلى الله عليه وآله» قد أكد ما قاله لهم علي «عليه السلام» وزاد عليه: أن نصيب علي في الخمس كان أكثر من وصيفة.

٣ ما هذا الحرص من عمر بن الخطاب على رؤية النبي "صلى الله عليه وآله" يغضب على على بن أبي طالب "عليه السلام"، من أجل ابنته فاطمة الزهراء "عليها السلام"..

فهل كان يرى أن النبي «صلى الله عليه وآله» يبيح للناس أمراً.. ثم إنه حين يكون الأمر متعلقاً بابنته، يغضب ويمنع منه، انطلاقاً من هواه والعياذ بالله؟

ولماذا لم يقل عمر لبريدة: إن وقيعته بعلي "عليه السلام" لا تجدي، لأن علياً «عليه السلام» قد فعل ما يحل له.. إلا إذا كان عمر بن الخطاب أيضاً يجهل هذا الحكم الشرعي ؟! وهذا ما لا يرضى فريق كبير من الناس بنسبته إلى عمر!!

٤ ـ إن علياً «عليه السلام» كان رجلاً حيياً وستيراً ولم يكن من عادته أن يظهر للناس أي شيء يدلهم على طبيعة ممارساته الجنسية، إلا إذا قتضت ضرورات دينية ذلك منه، وقد رأيناه هنا وكأنه يعتمد دفعهم إلى معرفة ما فعله، حيث يخرج على الناس ورأسه يقطر، فدعاهم ذلك إلى سؤاله عن

الفصل السابع: على عليه في اليمن .....

ذلك، وإذ به يجيبهم بالتفصيل، مصرحاً لهم: بأنه قد وقع بتلك الوصيفة التي هي من أفضل السبي، على حد تعبير الروايات، وقد رأوها وعرفوها ولعلهم كانوا يرغبون بها أيضاً.

مع أنه كان يستطيع أن يتجنب التصريح بهذا الأمر، فإن الإغتسال قد يكون لأكثر من سبب، أو أن يمتنع عن الإجابة، ويقول: ما أنتم وهذا السؤال؟

## خير الناس علي عليهِ:

وقد ذكرت رواية المفيد «رحمه الله»: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال لبريدة عن علي «عليه السلام»: إنه خير الناس لبريدة ولقومه، بل هو خير من يخلف بعده لكافة أمته «صلى الله عليه وآله».

وبذلك يكون «صلى الله عليه وآله» قد أدخل علياً «عليه السلام» إلى قلب بريدة عن طريق الرغبة الطبيعية لكل إنسان باستجلاب المنافع لنفسه ولقومه، ودرء المضار والأسواء عن نفسه وعنهم..

ثم أطلق "صلى الله عليه وآله" دعوته الشاملة لكافة أمته إلى محبة على "عليه السلام"، مرتكزاً في دعوته تلك على نفس هذه المعادلة التي قدمها لبريدة..

وبديهي: أن الناس قبل تصفية أرواحهم، والسمو بنظرتهم، وإطلاق عقولهم من أسر الأهواء والشهوات، ينطلقون في مواقفهم من حبهم وبغضهم، وارتباطاتهم، ويكون إقدامهم وإحجامهم من منطلقات محسوسة أو قريبة من الحس بالنسبة إليهم، ولا يتفاعلون بعمق مع المُثل والقيم الشريفة، والمفاهيم والمعانى الإيانية العالية، ذات القيمة الروحية والمعنوية.

من أجل ذلك كان لابد من الرفق بهم، وتيسير الأمور عليهم، بإبراز الجانب الحسي، أو القريب من الحس لتقريبهم من خط الإستقامة على طريق تصفية قلوبهم، وأرواحهم، ليتمكنوا من نيل المعاني السامية، والتفاعل الروحي معها، والإنصهار في بوتقة الإيهان، والإنشداد إلى كل حقائقه ودقائقه، والتفاعل معها بكل وجودهم.

#### ما المبرر لهذا البغض؟!:

وقد دلنا بريدة على بغضه الشديد لعلي «عليه السلام»، حتى لقد ذكر أنه كان يجب البعض لمجرد معرفته بشدة بغضه لأمير المؤمنين «عليه السلام».. ولكنه لم يذكر لنا أي مبرر لهذا البغض، رغم أن بريدة قد أسلم في أول سني الهجرة، حين مرَّ النبي «صلى الله عليه وآله» به مهاجراً من مكة، ثم قدم إلى المدينة بعد بدر وأحد (۱۰).

وقيل: إنه أسلم بعد منصر ف النبي «صلى الله عليه وآله» قبل بدر ".

 <sup>(</sup>١) الإصابة ج١ ص١٤٦ والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج١ ص١٧٣ و
 ١٧٤ و ١٧٥ ومكاتيب الرسول ج٣ ص٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) سبل السلام ج ا ص ۱۰۷ وتحفة الأحوذي ج ا ص ٤٠٠ وج ٢ ص ١٩١ وشرح مسند أبي حنيفة للملاعلي القاري ص ١٠٣ وفيض القدير ج ا ص ٤٢١ والإكمال في أسهاء الرجال للخطيب التبريزي ص ٢٧ وتقريب التهذيب ج ا ص ١٢٤ و ٣٧٨ و ١٣٤٨ و ١٣٤٨ و ١٣٤٨ و الأعلام للزركلي ج ٢ ص ٥٠ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ٥ ص ٢٦ وأعيان الشيعة ج ٣ ص ٥٠٠ وسبل الهدى والرشادج ١١ ص ٣٧٦ والإصابة ج ١ ص ١٤٦٠ والإستبعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج ١ ص ١٧٣ و ١٧٤٥.

فبريدة إذن قد عاش مع رسول الله "صلى الله عليه وآله"، ومع علي "عليه السلام" سنوات عديدة، يرى فيها تضحيات علي "عليه السلام" وسلوكه المثالي، وعبادته، واستقامته، ويرى حب النبي "صلى الله عليه وآله"، وتقديمه له، ويسمع أقواله فيه، فلهاذا استمر على بغضه، ولم يؤثر فيه شيء من ذلك؟! ثم جاء هذا التحول الذي يتحدث عنه بريدة، بعد أن وجد نفسه أمام غضب رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وغضب الله سبحانه، الأمر الذي جعله أمام خيار خطير جداً لا قِبَلَ له به، فآثر أن يعلن توبته عن هذه الموبقة الكبرى، على الرضا بأن يكون في دائرة الكفر والنفاق، الذي انتقل ب بها سمعه من رسول الله "صلى الله عليه وآله" ب من الخفاء إلى العلن، وكاد أن

وقد كان بريدة قبل هذه الحادثة يرى أنه قادر على التعلل فيها بينه وبين نفسه بأن له الحق في أن يبغض علياً «عليه السلام»، إن كان لم يسمع قول النبي «صلى الله عليه وآله» فيه: لا يبغضك إلا منافق، أو ابن زنا، أو نحو ذلك.. ثم أن يزين لنفسه أن جهاد وتضحية علي «عليه السلام» وما يراه من مواقف له، وما يسمعه من ثناء نبوي عليه، إنها يجري وفق ظواهر الأمور، وربها تكون البواطن على خلاف ذلك..

يجد نفسه أمام فضيحة مرعبة وهائلة.. تجعله في مواجهة الخزى والعار، وفي

موضع غضب الله ورسوله في الدنيا والآخرة.

ولكنه بعد هذا الحدث ـ الصدمة ـ لم يعد قادراً على السير في هذا الإتجاه، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أخبره ـ وهو كما قال الله عز

وجل: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ .: أن الله يبغض مبغض على «عليه السلام»، وأن حبه واجب عليه، وأنه ولي كل مؤمن، فلم تعد القضية مقتصرة على ظواهر الأمور، بل هي قد كشفت بواطنها أيضاً..

# إختلاف أقوال النبي ﷺ:

وقد ظهر من الروايات التي ذكرناها فيها سبق: أنها تتضمن نصوصاً متعددة كلها منسوبة إلى النبي «صلى الله عليه وآله» في حق علي «عليه السلام»..

### ونبادر إلى القول:

إن ذلك الإختلاف لا يقلل من قيمتها، ولا يسيء إلى صدقيتها، واختلافها لا يؤيد الحكم باختلاقها. لأن من القريب جداً أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك كله، لكن الرواة قد اختزلوا أقواله لدواع ختلفة.

ولعل بعض الإختلاف قد كان بسبب النقل بالمعنى أحياناً، كما أن نسيان الراوي لبعض الفقرات، قد يكون له دور في اقتصار روايته على فقرات دون غيرها. فليلاحظ ذلك.

# على عطية قابض أم قاسم:

قد اختلفت الروايات المتقدمة في المهمة التي أرسل النبي "صلى الله عليه وآله» علياً "عليه السلام" لإنجازها، هل هي قبض الخمس من خالد؟

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣ و ٤ من سورة النجم.

ولعل الأرجح: أنه «صلى الله عليه وآله» قد أرسله ليغنم، وليقبض، ويقسم، إذ لو كان المقصود هو مجرد قبض الخمس، فقد كان بإمكان خالد أن يرسله، أو أن يوصله هو إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» من دون حاجة إلى الطلب من رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأن يرسل إليه من يقضه منه..

وقد كانت السرايا تقتسم الغنائم، وتحتفظ بالخمس إلى حين قدومها على رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

ولم نعهد في أية سرية سوى هذه السرية أن قائد سرية أرسل إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" يطلب منه أن يبعث إليه من يقبض منه خسس الغنائم، وما أكثر السرايا التي أسر وسبى فيها المسلمون الشيء الكثير، العشرات والمئات، وغنموا في بعضها المئات والألوف، من الإبل، والغنم، وغر ذلك..

فها جرى في هذه الحادثة يعطينا: أنه «صلى الله عليه وآله» ـ لسبب ما ـ كان قد منع خالداً من التصرف بشيء من السبي والغنائم. إما لأنه كان يتهمه في أمانته، أو لأنه أراد أن ينبه الناس على أن تأميره على السرية لا يعني صلاحيته لأي أم آخر قد يحاول أن يرشح نفسه، أو يرشحه محبوه له.

أو لغير ذلك من مقاصد..

### تتابع المخبرين:

وقد صرح النص المذكور عن الطبراني: بأن المخبرين قد تتابعوا على

خالد بها صنعه علي «عليه السلام»، ثم تتابعت الأخبار.

وهذا يدل على: أن المهتمين بإيصال أخبار علي "عليه السلام" إلى خالد كانوا على درجة كبيرة من الكثرة، وفي ذلك إشارة إلى كثرة المتعاطفين مع خالد، والمتحاملين على على اعليه السلام"..

ولابد أن ينتج ذلك أيضاً: أن يكون الذين سوف يطلعون على موقف رسول الله «صلى الله عليه وآله» من هذا الأمر سيكونون كثيري العدد جداً، خصوصاً بعد انضهام كثير من أهل المدينة إليهم.. وسوف يزداد انتشار خبر بريدة، حين يرى الناس تبدل أحواله تجاه علي «عليه السلام» وتحوله من مبغض حاقد إلى محب مادح وحامد. ولابد أن يكون ذلك مفيداً جداً في تعريف الناس على ولاية علي «عليه السلام»، التي أنشأها النبي «صلى الله عليه وآله» في قوله لبريدة: من كنت وليه فعلى وليه.

#### أخذ الكتاب بشماله:

وعن أخذ رسول الله «صلى الله عليه وآله» كتاب خالد من بريدة بشهاله نقول:

إن لهذا الحديث مغزى عميقاً، ودلالة هامة جداً، لأن المروي عنه "صلى الله عليه وآله" أنه: «كان يمينه لطعامه وشرابه، وأخذه وإعطائه، فكان لا يأخذ إلا بيمينه، ولا يعطي إلا بيمينه، وكان شهاله لما سوى ذلك من بدنه، وكان يجب التيمن في كل أموره».

 <sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق ص٣٣ والبحار ج١٦ ص٣٣٧ وسنن النبي للسيد الطباطبائي
 ص١٢٠ وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» للشيخ هادي النجفي =

الفصل السابع: على عليه في اليمن ......

فأخذه كتابه بشماله ـ وهو ما لم نقرأ ولم نسمع أنه فعله في أي مورد آخر ـ يدلنا على: أن الله سبحانه قد كشف لنبيه «صلى الله عليه وآله» عن مضمون تلك الرسالة، وعرفه أنها تحمل في طياتها أموراً لا خير ولا يمن فيها، بل هي بمثابة قاذورات لابد من التنزه عنها قولاً، وفعلاً، وممارسة، كما لابد من إرفاقها بدلالات عملية، من شأنها أن تتجذر في عمق الذاكرة، لتبقى العلامة

= ج١ ص١٤٤ ومستدرك سفينة البحار ج١٤ ص١٥٤ وتفسير الميزان ج٦ ص٣١٣ ومعجم المحاسن والمساوئ لأبي طالب التبريزي ص٤٧١.

وراجع: سنن النسائي ج٨ ص١٣٣ ومنتهي المطلب (ط ق) ج١ ص٣٠٦ ومغني المحتاج للشربيني ج١ ص٥٥ وفتح المعين ج١ ص٦٥ والمغنى لابن قدامة ج١ ص٩٠ والشرح الكبير لابن قدامة ج١ ص١٩ و ١١٠ وج٢ ص٨٧ وتلخيص الحبير ج١ ص٤١٩ ومسند أحمد ج٦ ص٩٤ و ١٣٠ و ١٤٧ و ٢١٠ وصحيح البخاري ج١ ص١١٠ وج٦ ص١٩٧ وج٧ ص٤٩ وصحيح مسلم ج١ ص١٥٦ وسنن أبي داود ج٢ ص٢٧٧ وشرح مسلم للنووي ج٣ ص١٦٠ و ١٦١ ومسند أبي داود الطيالسي ج١ ص٢٠٠ ومجمع الزوائد ج٥ ص١٧١ وج١٠ ص١٣٩ وجامع الأحاديث والمراسيل ج٥ ص١٩٥ ومشكاة المصابيح للهيثمي ج٢ ص١١١ والفتح الكبير ج٢ ص٣٦٤ وعمدة القاري ج٣ ص٣١ وج٤ ص١٧١ وج٢١ ص٣٦ ومسند ابن راهويه ج٣ ص٨٢٠ و ٨٢١ ومسند ابي يعلى ج٤ ص٤٧٨ والجامع الصغير ج٢ ص٥١ ٣٥ وكنز العمال ج٧ ص١٢٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص٣٨٦ و ٤٨١ والسنن الكبرى للنسائي جه ص٤١١ وتاريخ مدينة دمشق ج٤ ص٦١ وإمتاع الأسماع ج٢ ص٢٥٨ وسبل الهدى والرشاد ج٨ ص٩٣ وج٩ ص٤٥٤ والنهاية في غريب الحديث ج٥ ص٣٠٢ ولسان العرب ج١٣ ص٤٥٨ ومجمع البحرين ج٤ ص٥٨٣.

الفارقة، التي لا مجال للتلاعب بها، أو التحايل عليها، والتي تشير إلى أن ثمة معنى سلبياً لا يتمكن أصحاب الأهواء من التعمية عليه، وتضييع سبل الوصول إليه.

## من كنت مولاه فعلي وليه:

ويأتي قوله «صلى الله عليه وآله» لبريدة في هذه المناسبة بالذات: «من كنت وليه، فعلي وليه»، ليدل على أن ما يفعله علي «عليه السلام» في الشأن العام وكل ما يرتبط بالناس، فإنها هو من موقع الولاية، التي بيَّن النبي «صلى الله عليه وآله» فيها ثلاثة أمور:

الأول: أنها من سنخ ولايته «صلى الله عليه وآله»..

الثاني: أن سعتها وامتدادها يوازي سعة وامتداد ولاية رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

الثالث: أنها ولاية فعلية، وفي عرض ولاية رسول الله اصلى الله عليه وآله»، وليست إنشائية، بحيث تكون فعليتها بعد وفاة رسول الله اصلى الله عليه وآله»، كما ربها يتوهمه البعض.

### على عليه يفعل ما أمر به:

وقد صرحت رواية الطبراني المتقدمة: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال لبريدة حينها وقع في علي «عليه السلام» بسبب الجارية: «أحب علياً، فإنها يفعل ما أمر به».

وهذا معناه: أن النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه هو الذي دبر هذا الأمر، وذلك بأمر من الله تبارك وتعالى، ربها ليمهد السبيل إلى التقرير الفصل السابع: على عَلَيْتِهِ في اليمن ......

الواضح والصريح: في أن ولاية على «عليه السلام» على الناس على حد ولاية النبي «صلى الله عليه وآله» عليهم.

فإن استدراج خالد وحزبه لإظهار دخائل نفوسهم تجاه علي «عليه السلام» كان مطلوباً.. لتعريف الناس بأن ذلك يغضب الله ورسوله.. وليكون كل موقف يتخذه هؤلاء، ومن هم على شاكلتهم إذا كان يتضمن الطعن في علي «عليه السلام»، والإنتقاص منه، فإنها يمثل تمرداً منهم على وليهم الذي تبلغ حدود ولايته نفس ما بلغته ولاية رسول الله «صلى الله عليه وآله» عليهم..

وبذلك تكون الحجة قد أقيمت وتمت على هؤلاء وعلى غيرهم، من الله ورسوله، قبل اتخاذهم أي موقف. الأمر الذي يجعل مواقفهم المخالفة قبل حدوثها مدانة ومرفوضة، وساقطة سلفاً، وهي من موجبات غضب الله ورسوله، ولا مجال لأي بحث، ولا يصح أي جدل فيها وحولها.

#### الغضب العظيم:

وقد صرح بريدة: بأنه رأى رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد غضب غضباً لم يره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير..

وكيف لا يغضب "صلى الله عليه وآله" وهو يرى أن هؤلاء يصرون على الطعن في علي «عليه السلام»، وعلى عدم الاستسلام لأمر الله ورسوله فيه، رغم مرور السنوات على رؤيتهم لجهاده وتضحياته، وكراماته الظاهرة، وآياته الباهرة، في بدر وفي أحد، وفي خيبر، والخندق، والفتح، وحنين، وذات السلاسل وغير ذلك، ورغم سهاعهم مباشرة، أو من خلال الشياع في الآفاق

فلهاذا يصمون آذانهم، ويطبقون أعينهم، فلا يرون، ولا يسمعون، ولا يعقلون ذلك كله، ولا يستجيبون لما يريده الله ورسوله «صلى الله عليه وآله»؟! وذلك هو سر تناهي غضب رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى هذا الحد، فإن من الواضح: أن عدم الإنقياد للإمام «عليه السلام» وعدم الرضا بالإمامة يوازي هدم أساس الإسلام، وتقويض أركانه.

#### وفد همدان:

وفي سنة تسع، وبعد مرجع النبي «صلى الله عليه وآله» من تبوك جاء وفد همدان إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع وفود وملوك حمير.

قالوا: «وكان الوافدون من كل بطن سيدهم، فكتب لهم «صلى الله عليه وآله» كتاباً، وجعل لهم بعض الأراضي «ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة»، فأسلموا، واستعمل مالك بن نمط على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف، فكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه»...

<sup>(</sup>۱) الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج٣ ص٣٧٥ و (ط دار الجيل) ج٣ ص٥٥٥ ص٢٠١ والإصابة ج٣ ص٣٥٥ و (ط دار الكتب العلمية) ج٥ ص٥٥٥ وتاريخ الخميس ج٢ ص١٩٥ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٣٤ وأسد الغابة ج٤ ص٤٣٤ وزاد المعاد ج٣ ص٣٤ وعن السيرة الحلبية ج٣ ص٥٥٧ وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٤٢٤ - ٢٤٥ ومكاتيب الرسول ج٣ ص٣٩١ و مراجع تاريخ مدينة دمشق ج٥ ص٤٨٤.

الفصل السابع: على علطية في اليمن ......

وذكروا: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قال حين قدوم وفد همدان: «نعم الحي همدان، ما أسرعها إلى النصر، وما أصبرها على الجهد، وفيهم 
أبدال، وفيهم أوتاد الإسلام» (٠٠).

#### ونقول:

إن لنا ملاحظات على ما سبق هي التالية:

 ا ـ قالوا: «لم تكن همدان تقاتل ثقيفاً، ولا تغير على سرحهم، فإن همدان باليمن، وثقيف بالطائف»<sup>(۱)</sup>.

ولذلك رجحوا بل صححوا الحديث المتقدم، عن أن إسلام همدان كان على يد علي «عليه السلام» في اليمن نفسها، لا أنهم وفدوا إلى المدينة وأسلموا فيها".

٢ ــ استدل الزرقاني على بطلان حديث وفود همدان وإسلامها بنفس حديث إرسال خالد ثم علي «عليه السلام» إلى اليمن، إذ لو كانوا وفدوا إلى المدينة وأسلموا لم يرسل النبي «صلى الله عليه وآله» خالداً ولا علياً «عليه

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ج۲ ص٥١ ومكاتيب الرسول ج٣ ص٧٧٧ و ٣٨٧ وكنز العهال ج١٢ ص٦٨ والطبقات الكبرى لابن سعدج١ ص٤١١ وتاريخ مدينة دمشق ج١٥ ص١٨٦ وأعيان الشيعة ج١ ص٢٤٣ وسبل الهدى والرشاد ج٦

ص٤٢٧ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الخميس ج٢ ص١٩٥ عن هدى العباد لابن القيم، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٣ والسيرة الحلبية ج٢ ص٢٣٠ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص٢٦٥ وسبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٧٤ ومكاتيب الرسول ج٣ ص٣٩٠. (٣) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٣٤ والسيرة الحلبية ج٣ ص٢٣٠.

السلام» إليهم.

وهناك مفارقة أخرى، وهي: أن في حديث البراء: أن بعث خالد وعلي "عليه السلام" قد كان في السنة الثامنة بعد قسمة غنائم حنين في الجعرانة، والوفد إلى المدينة إنها كان في التاسعة بعد تبوك.

فكيف يقال: إنهم أسلموا حين وفدوا إلى المدينة؟.

ثم جمع بين القولين: بأنه قد يكون الذين أسلموا طائفة من همدان، والوفد إلى المدينة كان من طائفة أخرى منها، وإن اتحدا في الاسم ، .

ونقول:

إن هذا الجمع لا يصح، لأن النص المتقدم يقول: "فأسلمت همدان جميعاً». إلا أن يقال: لعل المقصود: أن جميع من حضر منها قد أسلم بدعوة على

إلا أن يفال: لعل المفصود: أن جميع من حصر منها قد أسلم بدعوه علي «عليه السلام».

ولكن هذا الإحتمال خلاف ظاهر النص، فلا يصار إليه..

ولعل الأقرب إلى الإعتبار أن يقال: قد تضمن كلام مالك بن نمط في محضر رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما يدل على أنهم كانوا مسلمين قبل وفودهم إليه، لا أنهم قد وفدوا، ثم أسلموا عنده، فقد قال مالك:

«أتوك على قلص نواج، متصلة بحبال الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من مخلاف خارف، ويام، وشاكر، أهل السَّود، والقَوَد.أجابوا دعوة الرسول، وفارقوا الآلهات والأنصاب، الخ..»".

<sup>(</sup>١) راجع: شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٢٤٤ و (نشر مكتبة على صبيح بمصر) =

ومما يدل على ذلك دلالة واضحة أيضاً: قولهم: إن النبي "صلى الله عليه وآله" كتب إلى عمير ذي مرَّان ومن أسلم من همدان كتاباً جاء فيه:

«أما بعد ذلك، فإنه بلغنا إسلامكم، مرجعنا من أرض الروم (أي من غزوة تبوك) فأبشروا، فإن الله قد هداكم بهداه..».

إلى أن قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، إنها هي زكاة تزكونها عن أموالكم لفقراء المسلمين..».

إلى أن قال: «وكتب على بن أبي طالب» ···.

<sup>=</sup> ج٤ ص١٠١٧ وسبل الهدى والرشاد ج٢ ص١٠١ وغريب الحديث لابن قتيبة ج١ ص٢٣٩ ومكاتيب الرسول ج٣ ص٣٨٩ والفايق في غريب الحديث ج٣ ص٢٩٩ ومعجم ما استعجم ج٣ ص٨٤٨ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج١ ص٣٣٣.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ج٢ ص٧٠ ونقله في مكاتيب الرسول ج٣ ص٣٣ عن اليعقوبي، وعن: المعجم الكبير ج١٧ ص٧٤ و ٤٨ وأسد الغابة ج٤ ص١٤٧ و ورسالات نبوية ص٢٠٦ وإعلام السائلين ص٤٢ والإصابة ج٣ ص١٢١ في ترجمة عمير وج٣ ص٤٣ و المصنف لابن أبي شيبة ج١٤ ص٣٩ و ١٨٤٧ ونشأة الدولة الإسلامية ص٣٤٦. ومجموعة الوثائق السياسية ص٣٠٤/١ عن جمع ممن تقدم، وعن: معجم الصحابة لابن قانع خطية كوبرلو ملخصاً ورقة: ١٢١ - ألف، ثم قال: قابل المعارف لابن قتيبة ص٤٣٢ وراجع ص١٩٥ عن سبل الهدى والرشاد للشامي خطية باريس/ ١٩٩٧ ورقة: ١٧٠ ألف. وأوعز إليه في: أسد الغابة ج٢ ص١٤٥ في «ذي مران» وج٣ ص٨٣ في عامر بن شهر، والإصابة ج٢ ص١٥٥ في عامر بن شهر، والإصابة ج٢ ص٢٥١ في عامر بن شهر، والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج٢ ص٣٤٩ والطبقات الكبرى ج٦ ص١٥٥ و ٤١ =

#### فيلاحظ في هذا الكتاب:

ا ـ إنه يذكر: أن إسلام همدان قد بلغه بعد رجوعه من تبوك، وهو يدل على أنهم قد أسلموا في بلادهم قبل وصول وفدهم إليه، بل إن هذا الكتاب نفسه يدل على أنهم قد أسلموا أولاً، فبلغ ذلك النبي «صلى الله عليه وآله»، فكتب لهم هذا الكتاب، ولعلهم قد أرسلوا إليه وفداً بعد وصول هذا الكتاب إليهم..

٢ ـ إن هذا الكتاب كان بخط علي «عليه السلام»، فلعله كان هو الذي أخبر النبي «صلى الله عليه وآله» بإسلامهم.

ولكن السؤال هنا هو: إذا كان علي «عليه السلام» قد ذهب إليهم فور الفراغ من حرب حنين، فإنه قد عاد قبل غزوة تبوك قطعاً، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد خلفه في المدينة في هذه الغزوة قائلاً له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى..»، فلهاذا أخر إخبار النبي «صلى الله عليه وآله» بإسلامهم إلى ما بعد عودته من تبوك؟!

بل إن النصوص المتقدمة قد صرحت: بأنه لما أسلمت همدان كتب «عليه السلام» إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بإسلامهم، فلما قرأ الكتاب خر «صلى الله عليه وآله» ساجداً، وقال: السلام على همدان الخ..

ويمكن أن يجاب: بأن ذلك وإن كان صحيحاً، لكن لعله (صلى الله

<sup>=</sup> والكامل لابن عدي ج٦ ص٢٤١٤ والإكليل ج١٠ ص٤٩. وفي رسالات نبوية: قال الحافظ وابن الأثير: أخرج الطبراني ـ ثم ساق الكتاب، فقال ـ قال ابن الأثير: أخرجه ابن مندة، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وأخرجه ابن سعد في الطقات.

الفصل السابع: على عليه في اليمن .....

عليه وآله الله كان ينتظر تأكد إسلامهم عملياً، بحيث يظهر ذلك، ويرى الناس صدقهم فيه، وأنه لم يكن عن خوف من علي «عليه السلام».. فلما بلغه ذلك كتب إليهم بهذا الكتاب.

٣ ـ لقد لاحظنا: أنه «صلى الله عليه وآله» يستبق الأمور فيها يرتبط بدفع الوساوس والشبهات عن الناس، وتحصينهم من سوء الظن الذي يسيء إلى صفاء العقيدة، بل قد يسوقهم إلى التشكيك بالنبوة، والخروج من الإسلام، أو يجعل إسلامهم مشوباً بالنفاق، حين يظنون برسول الله «صلى الله عليه وآله» حب الدنيا، والطمع بأموالهم...

فأفهمهم "صلى الله عليه وآله" بها كتبه إليهم عن الصدقات التي تؤخذ منهم: أنه لا مجال لتلك التوهمات في حقه، لأن ذلك مما لا يمكن حصوله، فقد أعلمهم أن هذه الأموال التي يأخذها منهم محرمة عليه وعلى أهل بيته أضاً.

يضاف إلى ذلك: أنها ملك الغير، وليس مطلق الغير، بل خصوص الفقراء منهم.

فيتعاضد الحاجز الشرعي المتمثل بحرمة ذلك، مع المانع العاطفي والإنساني، ما دام أن ذلك المال هو للفقراء، الذين يكون نفس فقرهم حاجزاً للإنسان عن العدوان على أموالهم، الأمر الذي يجعل من أي وسوسة شيطانية ظاهرة الفساد، ولا يمكن إفساح المجال لها، إلا ممن يكون في قلمه مرض.

والمؤسل الساني بعلي يخدس اليموري

ا الله المنظمة المنظمة

The last to produce the stage of the section of the

aladka je lilika i prodde opjevenije i se. Rojevenija

April 1990 Mar 1863)

All the second of the

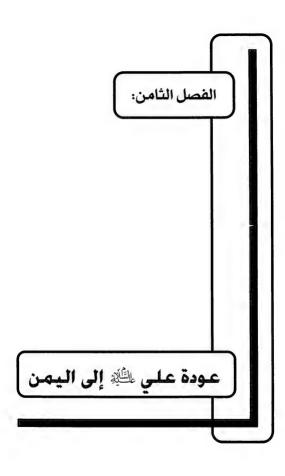

問題を確認には異常に対象となっている。これがはながれたない。生命をは、中心の主義を表

# سرية على بن أبي طالب عليه إلى اليمن المرة الثانية:

قال محمد بن عمر، وابن سعد، واللفظ للأول: بعث رسول الله "صلى الله عليه وآله" عليه وآله" عليه وآله" عليه وآله" المحتى تتام أصحابه. فعقد له رسول الله "صلى الله عليه وآله" لواء، وأخذ عمامته فلفها مثنية مربعة، فجعلها في رأس الرمح، ثم دفعها إليه. وعممه بيده عمامة ثلاثة أكوار، وجعل له ذراعاً بين يديه، وشبراً من ورائه، وقال له: «امض و لا تلتفت».

# فقال على «عليه السلام»: يا رسول الله، ما أصنع؟

قال: "إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك، وادعهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فإن قالوا: نعم، فمرهم بالصلاة، فإن أجابوا، فلا تبغ منهم غير ذلك، والله، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت».

فخرج على «عليه السلام» في ثلاثهائة فارس، فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك البلاد. فلم انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد من مذحج فرق أصحابه، فأتوا بنهب وغنائم وسبايا، نساء وأطفالاً، ونعماً وشاءً، وغير ذلك. فجعل على «عليه السلام» على الغنائم بريدة بن الحصيب الأسلمى،

فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقى لهم جمعاً. ثم لقي جمعهم، فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا، ورموا أصحابه بالنبل والحجارة.

فلما رأى أنهم لا يريدون إلا القتال صف أصحابه، ودفع اللواء إلى مسعود بن سنان السلمي، فتقدم به، فبرز رجل من مذحج يدعو إلى البراز، فبرز إليه الأسود بن خزاعي، فقتله الأسود، وأخذ سلبه.

ثم حمل عليهم علي «عليه السلام» وأصحابه، فقتل منهم عشرين رجلاً، فتفرقوا وانهزموا، وتركوا لواءهم قائماً، وكفَّ علي «عليه السلام» عن طلبهم، ثم دعاهم إلى الإسلام، فأسر عوا وأجابوا.

وتقدم نفر من رؤسائهم، فبايعوه على الإسلام وقالوا: نحن على من وراءنا من قومنا. وهذه صدقاتنا، فخذ منها حق الله تعالى.

وجع على «عليه السلام» ما أصاب من تلك الغنائم، فجزأها خسة أجزاء، فكتب في سهم منها لله، ثم أقرع عليها، فخرج أول السهبان سهم الخمس، وقسم على «عليه السلام» على أصحابه بقية المغنم. ولم ينفل أحداً من الناس شيئاً، وكان من كان قبله يعطون خيلهم الخاص دون غيرهم من الخمس، ثم يخبرون رسول الله «صلى الله عليه وآله» بذلك فلا يردُّ معليهم، فطلبوا ذلك من على «عليه السلام»، فأبى، وقال: الخمس أحمله إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يرى فيه رأيه «ن.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٣٨ والسيرة الحلبية ج٣ ص٢٠٦ والطبقات الكبرى ج٢ ق١ ص١٢٢ وشرح المواهب اللدنية ج٥ ص١٧٧ عن ابن سعد وراجع: إمتاع الأسماع ج٢ ص٩٦ و ٩٧ و شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٢١ ص٢٢٠.

وأقام فيهم يقرئهم القرآن، ويعلمهم الشرائع، وكتب إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" كتاباً مع عبد الله بن عمرو بن عوف المزني يخبره الخبر. فأتى رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فأمر رسول الله "صلى الله عليه وآله" أن يوافيه الموسم، فانصرف عبد الله بن عمرو بن عوف إلى على "عليه السلام" براجعاً.

فلما كان بالفتق تعجل إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يخبره الخبر، وخلّف على أصحابه والخمس أبا رافع، فوافى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بمكة قد قدمها للحج.

وكان في الخمس ثياب من ثياب اليمن، أحمال معكومة، ونعم وشاء مما غنموا، ونعم من صدقة أموالهم. فسأل أصحاب علي «عليه السلام» أبا رافع أن يكسوهم ثياباً يحرمون فيها، فكساهم منها ثوبين ثوبين.

فلما كانوا بالسدرة داخلين خرج على «عليه السلام» ليتلقَّاهم ليقدم بهم، فرأى على أصحابه الثياب، فقال لأبي رافع: ما هذا؟

فقال: «كلموني، ففرقت من شكايتهم، وظننت أن هذا ليسهل عليك، وقد كان مَنْ قبلك يفعل هذا بهم».

فقال: «قد رأيت امتناعي من ذلك، ثم أعطيتهم؟! وقد أمرتك أن تحتفظ بها خلَّفت، فتعطيهم»؟.

فنزع علي «عليه السلام» الحلل منهم.

فلم قدموا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» شكوه، فدعا علياً «عليه السلام»، فقال: «ما لأصحابك يشكونك»؟

قال: ما أشكيتهم، قسمت عليهم ما غنموا، وحبست الخمس حتى

و حيت دري ميه ربيد. فسكت رسول الله «صلى الله عليه وآله»···.

ەنقەل: ونقەل:

إن هذا النص قد تضمن أموراً عديدة يحسن الوقوف عندها، وهي التالية:

### أول خيل دخلت إلى اليمن:

ذكر النص المتقدم: أن خيل علي «عليه السلام» كانت أول خيل دخلت إلى بلاد اليمن.

وهذا يلقي بظلال من الشك على ما تقدم، من أن النبي "صلى الله عليه وآله" قد أرسل خالداً إلى اليمن، وأنه قد حصل على بعض الغنائم، فطلب من النبي "صلى الله عليه وآله" أن يرسل إليه من يقبضها منه..

إلا أن يقال: إنه ليس بالضرورة أن يكون خالد قد حصل على تلك الغنائم من بلاد اليمن، فلعلها حصلت له من مواجهات مع بعض القبائل التى صادفها في طريقه، أو قصدها لغرض الدعوة..

ولعله حين دخل خالد إلى بلاد اليمن لم يدخلها في خيل قتال.. ولكنه قد تعرض لأهل اليمن ببعض ما يسوءهم، فأثار حفيظتهم، فامتنعوا عن الإسلام.. ثم لما جاءهم علي «عليه السلام» وجدوا فيه نمطاً يختلف تماماً عن نمط من سبقوه، فقبلوا منه.

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٣٩٧ وراجع: إمتاع الأسماع ج٢ ص٩٧ وشرح إحقاق الحق ج٢١ ص٦٢٨.

إننا نلاحظ: أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال لعلي «عليه السلام» حين وجهه إلى اليمن: «إمض ولا تلتفت».

وهذه هي نفس الكلمة التي قالها له «عليه السلام»: حين وجهه إلى يهود خيبر، حيث قتل مرحباً، واقتلع باب خيبر، وفتح الحصن.. ولم نره قال ذلك لعلى «عليه السلام» في غير هذين الموردين.

وقد يقال: إن من نقاط الإشتراك بينها: أن فتح خيبر، فيه إسقاط لهيمنة اليهود، في تلك المنطقة، وكسر لشوكتهم، وإذلال لهم.. وإسلام اليمن يمثل أيضاً ضربة قوية لعنفوان اليهود، الذين كانت لهم هيمنة كبيرة وانتشار واسع في تلك البلاد.

يضاف إلى ذلك: إرادة إظهار مدى طاعة علي «عليه السلام»، والتزامه بحرفية أوامر النبي الكريم «صلى الله عليه وآله».. لكي يوازن الناس بين ذلك وبين ممارسات غيره، ممن تكون أهواؤهم، وعصبياتهم هي المهيمنة على تصرفاتهم.

ثم إن هذا التوجيه يشير إلى لزوم الإنضباط التام، وعدم التسامح، ولزوم الكف عن التوسع الإجتهادي في تطبيق الأوامر الصادرة عن القيادة، فكيف إذا كانت هذه القيادة معصومة، ولها مقام النبوة الخاتمة؟!

ثم إن هذا الأمر يعطي الإيحاء القوي: بأن على الإنسان حين يكلف بمهمة جهادية، وخصوصاً إذا كان ذلك من رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن لا يشغله أي شأن آخر، وأن يركز كل همه، ويحصر كل تفكيره، في تلك المهمة التي أوكلت إليه، وأن يقطع جميع تعلقاته بأي شيء آخر مهما كان..

#### لا تقاتلهم حتى يقاتلوك:

إن الإمام "عليه السلام" حين قال للنبي "صلى الله عليه وآله": ما أصنع؟ فإنها أراد للناس كلهم أن يسمعوا الرسول الأكرم "صلى الله عليه وآله" وهو يحتم على مبعوثيه: أن لا يقاتلوا الآخرين حتى يقاتلوهم. وإن المهمة منحصرة في الدعوة إلى الإسلام والإيهان، وأن المطلوب هو هداية الناس إلى الله، وإلى سلوك طريق الرشاد والسداد، والهدى.

وهذا يشير إلى: أن هذا العدد الضخم لأفراد السرية قد كان لأجل أن يحفظ بعضهم بعضاً في أسفارهم في البراري والقفار حتى لا يجتري عليهم ضعفاء النفوس، والمتطفلون، والطامعون ممن يمتهنون السلب والنهب كوسيلة للحصول على ما يعتاشون به، كها هو حال كثير من الناس في تلك الأيام.

### التدرج في الدعوة، والإكتفاء باليسير:

وقد لوحظ: أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر علياً «عليه السلام»: بأن تكون دعوته للناس على مراحل..

ولوحظ أيضاً: أنه "صلى الله عليه وآله" قد أمر علياً "عليه السلام" بأن يطلب منهم أموراً ثلاثة، بل هو قد منعه من طلب الزائد، أيّاً كان نوعه وطبيعته..

فالمطلوب الأول هو: أن يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله..

فمجرد قول هذه الكلمة يكفي في عدم جواز التعرض لهم بشيء، بل هو لم يسمح بأي من أنواع التدقيق والبحث عما وراء هذا القول، حتى ولا فإن قالوا ذلك، فالمطلوب الثاني هو: أن يصلّوا . .

فإن فعلوا ذلك، فالمطلوب الثالث هو: أن يزكو ا..

ثم إنه «صلى الله عليه وآله» قد حسم الأمر فيها زاد عن ذلك، فقال: ولا تبغ منهم غير ذلك.

وهذا يعني: أن على من يشارك في تلك السرايا أن لا يتوهم أنها من مصادر الرزق، وأنه يباح له سلب أموال الناس تحت غطاء الدين والدعوة..

وأن على الذين يُدْعَوْنَ للإسلام أن لا يفكروا بأن هؤلاء الدعاة ومن وراءهم يطمعون بأموالهم، أو بنسائهم، أو بالهيمنة عليهم..

ثم إن الشهادة لله بالوحدانية، ولمحمد «صلى الله عليه وآله» بالرسالة هما من الأمور الإعتقادية القلبية، التي لا يعود نفعها لغير المعتقد بها.. وأما الصلاة فيا هي إلا صلة وعلاقة بين الإنسان وربه.. والزكاة أيضاً إنها يعود نفعها للفقراء والمساكين، الذين لا يتحرج الناس في بِرِّهم، وسدّ حاجاتهم.. ولا يجوز للنبي «صلى الله عليه وآله»، ولا لأحد من أهل بيته «صلى الله عليه وآله»، وعشيرته أن يستفيد منها، ولو بمقدار حبة، وذلك بمقتضى التشريع الإلهي الذي جاء به رسول الله «صلى الله عليه وآله».

## هل أتوا بنهب وسبايا؟!:

وقد ذكرت الروايات المتقدمة: أنه «عليه السلام» لما وصل إلى أدنى ما يريد من مذحج، فرق أصحابه، فأتوه بنهب وسبايا الخ.. قبل أن يلقى لهم ولكن ذلك موضع ريب كبير، فإن النبي اصلى الله عليه وآله، قد أوصى علياً اعليه السلام، بأن لا يقاتلهم حتى يقاتلوه، فها معنى: أن يقبل من أصحابه السبايا والغنائم، والنهب الذي جاؤوه به، حيث اغتنموا فرصة غيبة الرجال عن الحي ولم يكن هناك من تعرض عليه الدعوة، فيقلها، أو يردها؟!.

فهل أجاز النبي «صلى الله عليه وآله» له الإنتهاب والسبي، ومنعه من القتال؟!

وهل يتوقع أن يتعرض مال شخص للإنتهاب، وعرضه وأطفاله للسبي، ثم يقف مكتوف اليدين؟! فلا يعترض!! ولا يغضب!! ولا يغضب!! ولا يعتبر ذلك ظلماً وتعدياً؟! ألا يتوقع منه أن يقول: لماذا لم تسألوني، ولم تعرضوا علي مطالبكم أولاً؟! فإن رفضتها بلا مبرر، فلكم الحق بانتهاب مالي، وسبى عيالي، وأطفالي؟!

وهل يصح اعتبار هذا التصرف من مصاديق قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؟!`` أم أنه أبعد ما يكون عن مفهوم هذه الآية؟!

من أجل ذلك نقول:

لعل في الرواية تحريفاً لغاية في نفس يعقوب، أو لعل فيها سقطاً أوجب اختلال المعنى. أو لعل فيها تقديماً وتأخيراً، بتقدير، أن يكون (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

الفصل الثامن: عودة علي ﷺ إلى اليمن ........................

قد واجه رجالهم فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا، ورموا أصحابه بالنبل والحجار، فقاتلهم فهزمهم، وقتل منهم، وتفرق أصحابه إلى مواضع نزولهم فأتوا بسبي وغنائم، ثم كفّ «عليه السلام» عن طلبهم، ثم دعاهم إلى الإسلام مرة أخرى فأسرعوا وأجابوا، وبايعه نفر من رؤسائهم، وضمنوا له الإسلام وراءهم..

# سيرة على النه في الخمس تخالف سيرة غيره:

وعن سيرة على «عليه السلام» في الخمس نقول:

لقد كان النبي «صلى الله عليه وآله» يريد من جهة: أن يربي الناس على مفاهيم الشريعة، وعلى الإلتزام بأحكامها. ويريد من جهة أخرى: أن يكون رفيقاً ورحياً جمم، ومتألفاً لهم على هذا الدين.

وكان الناس آنئذ حديثي عهد بالجاهلية، ولم تستأصل مفاهيمها من نفوسهم، ولهم في الأموال رغبة، وفيهم إليها حاجة بصورة عامة.. وربيا لم تكن القناعة قد تبلورت لديهم في موضوع الخمس، ولعل بعضهم كان يرى: أنه إذا كان \_ الخمس \_ للرسول «صلى الله عليه وآله»، فالمفروض هو: أن يتنازل عنه لمصلحتهم.

فصاروا يستأثرون به لأنفسهم بصورة منتظمة، فيعطيه قادتهم إلى خيلهم الخاص دون غيرهم، ثم يخبرون النبي «صلى الله عليه وآله» بذلك، فلا يرده عليهم..

وحين لم يفعل ذلك علي «عليه السلام» طالبوه به، فرفض إجابة طلبهم، وحمل الخمس إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فلما رجعوا شكوا علياً «عليه السلام» إليه «صلى الله عليه وآله».. فسأله فأخبره، فسكت «صلى الله

#### فنلاحظ هنا:

 ا ـ أنه كان من غير اللائق بأولئك القادة أن يتصرفوا بالخمس، من دون إذن من صاحبه، واضعين النبي «صلى الله عليه وآله» أمام الأمر الواقع.

إن القائد الذي يوليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمين على الأموال، وليس وكيلاً في صرفها كيف شاء.

٣ ـ إن مطالبة أولئك الناس لقوادهم بأموال ليست لهم، لا مبرر لها.. فكيف إذا بلغ الأمر بهم حد شكاية قائدهم، إذا امتنع عن إعطائهم أموالاً لا حق لهم فيها؟!.

لو أن النبي "صلى الله عليه وآله" أراد أن يضع حداً لهذا التصرف لاتهم بالبخل والعياذ بالله.. فلذلك كان لا يطالبهم بها أخذوه مما يعود إليه.

لو أن علياً «عليه السلام» لم يبادر إلى وضع حد لهذا التصرف المخالف، لأصبح سنة، ولضاعت الفائدة من تشريع الخمس، ولبطل التشريع من أصله، إذا كان هناك من يريد أن يفهم من هذا السلوك النبوي وسهاحته «صلى الله عليه وآله» وكرم أخلاقه على أنه نسخ للتشريع بصورة عملية...

٦ ـ إنهم قد اغتنموا فرصة غياب على «عليه السلام» لمعاودة السعي للحصول على تلك الأموال التي لا حق لهم بها، وكأنهم ظنوا أن غيبته «عليه السلام» تزيل عنه صفة الأمين على ذلك المال والمسؤول عنه...

٧ ـ إن علياً «عليه السلام» قد استعاد الحلل التي كان أبو رافع قد
 قسمها على أفراد السرية وإن كان أبو رافع قد تحجج بـ:

ألف: أنه قد خاف من شكايتهم.

الفصل الثامن: عودة علي ﷺ إلى اليمن ......

ب: أنه ظن أن هذا الأمر يسهل على على «عليه السلام».

ج: أن من كان قبل علي «عليه السلام» كان يفعل ذلك...

وهي حجج واهية: فإنه رجل قد اؤتمن على مال غيره، فلا معنى للخوف من شكاية الناس الذين كانوا معه، إذا كانت شكايتهم على منعهم أمراً لا يستحقونه..

وقد كان المال لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعلى علي «عليه السلام» أن يوصله إليه، فكيف يسهل عليه إعطاؤه لغير صاحبه؟!

وفعل غير علي «عليه السلام» إذا كان خطأً، لا يصلح للتأسي به، أو الإستناد إليه.. فإن الخطأ لا ينتج صواباً..

٨- إن هؤلاء الذين يسعون للحصول على مال لا يملكونه، ويغتنمون فرصة غياب الأمين على ذلك المال، ليأخذوه من الذي ائتمنه عليه، بعد أن منعهم هو منه، يريدون أن يستفيدوا من نفس هذا المال في إحرام حجهم، الذي يفترض فيهم: أن يهتموا بأن يبعدوه عن أية شبهة، وعن أي مال يشك في حليته وطيبه..

# علي عليه المقرئ والمعلم:

وقد تقدم: أن علياً «عليه السلام» أقام في أهل اليمن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الشرائع.. وهذا هو ما يطمح إليه أمير المؤمنين «عليه السلام»، فإن ما يسعده، ويلذّ له هو إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن الضلال إلى الهدى، وأن يعيش الناس أحراراً، سعداء برضا الله، ملتزمين بشرائعه، إخواناً على سرر متقابلين، لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً

من دون الله، ولا يسعى بعضهم للتسلط على بعض، وإذلاله، والإستثثار بالخيرات والمنافع دونه..

ولا يريد أن يكون جباراً في الأرض، ولا أن يهيمن على الناس، وتخضع له رقابهم، ولا يبغى الراحة لنفسه بتعبهم، ولا الغنى بفقرهم، ولا عزةً بذلهم.

#### عممه بعمامته، وبيده:

وقد تقدم: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قد تصرف مع علي «عليه السلام» بصورة من شأنها أن تظهر فضله «عليه السلام» وموقعه، حين انتظر حتى تنام أصحابه في معسكرهم.

ثم عقد له لواءً، وأخذ عمامته ولفها مثنية مربعة، فجعلها في رأس الرمح. ثم دفعها إليه..

ثم عممه بيده عمامة ثلاثة أكوار. وجعل له ذراعاً بين يديه، وشبراً من ورائه، ثم أصدر إليه الأمر بالمضي، وعدم الإلتفات..

وكل ذلك يجعل الناس يعيشون لحظات من الرقابة المتهازجة بمشاعر الإعجاب والرضا، والإيغال في آفاق البهاء والصفاء، والجمال والجلال، والمحبة والرضا.

## القاضي والمعلم لأهل اليمن:

تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نهى علياً «عليه السلام» عن قتال أحد إلا أن يقاتلوه، وأعطاه تعليهاته التي بينت: أن المطلوب هو دعوتهم إلى الله تعالى، وأن عليه أن يتدرج في طلب ذلك منهم، ولكنه لم يزد

وصرحت نصوص أخرى: بأن النبي «صلى الله عليه وآله»، قد أرسل علياً «عليه السلام» إلى اليمن قاضياً.

وزعمت: أنه "عليه السلام" قال للنبي "صلى الله عليه وآله": تبعثني إلى قوم وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء (أو بكثير من القضاء)، فوضع يده على صدره وقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك. يا علي، إذا جلس إليك الخصان، فلا تقض بينها حتى تسمع من الآخر الخر...".

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ج۱ ص۸۳ و ۸۸ و ۱٤۹ و (ط دار صادر) ج۱ ص۱۱۱ والطبقات الكبرى (ط دار المعارف بمصر) ج٢ ص٣٣٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج١٠ ص١٤٠ وذخائر المواريث ج٣ ص١٤ وتيسير الوصول (ط نول كشور) ج٢ ص٢١٦ وقضاة الأندلس ص٢٣ وخصائص الإمام على «عليه السلام» للنسائي (ط التقدم بمصر) ص١٢ وأخبار القضاة لوكيع ج١ ص٨٥ وفرائد السمطين، ونظم درر السمطين ص١٢٧ والشذورات الذهبية ص١١٩ وطبقات الفقهاء ص١٦ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٢٣٦ ومناقب على «عليه السلام» لابن المغازلي ص٢٤٨ والرصف ص٣١٣ وجمع الفوائد من جامع الأصول، ومجمع الزوائد ج١ ص٢٥٩ وفتح المنعم (مطبوع مع زاد المسلم) ج٤ ص٢١٧ والبحار ج٢١ ص٣٦٠ و ٣٦١ وفي هامشه عن: إعلام الورى (ط ١) ص٨٠ و (ط٢) ص١٣٧. وراجع: العمدة لابن البطريق ص٢٥٦ وفتح الباري ج٨ ص٥٢ والسنن الكبرى للنسائي ج٥ ص١١٧ وكنز العمال ج١٣ ص١٢٥ والبداية والنهاية ج٥ ص١٢٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٠٨ وجواهر المطالب في مناقب الإمام على «عليه السلام» ج١ ص٢٠٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٧ ص٦٥ وج٢٠ ص٥٦٥ و ٧٧١ وج۲۲ ص۱۷٦ وج۳۱ ص۳۸۷.

٢٥٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عظم عظم علم ج٢٦

ولذلك اعتبر السكتواري علياً «عليه السلام» أول قاض بعثه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى اليمن «.

غير أننا نقول:

إن النبي "صلى الله عليه وآله" كان قد صرح بها يدل على رسوخ قدم على "عليه "عليه السلام" في العلم في مناسبات كثيرة قبل ذهاب علي "عليه السلام" إلى اليمن، ولم يزل يجهر بذلك على مدى ثلاث وعشرين سنة، فهو عيبة علمه، وهو منه بمنزلة هارون من موسى، وهو مدينة العلم وعلي بابها، إلى غير ذلك عما يتعذر جمعه، وإحصاؤه، وقد نزلت فيه "عليه السلام" آيات كثيرة تشير إلى علمه هذا، ويكفي قوله تعالى: ﴿..قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾".

ويمكن أن يجاب: بأنه «عليه السلام» إنها تكلم بلسان غيره، وعبر عن مكنونات ضهائرهم، لكي يُسمعهم ويُسمع الأجيال كلها إلى يوم القيامة جواب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، القاطع لكل عذر، والمبدد لجميع الأوهام، وليبوء هؤلاء بالإثم والخزى والخذلان..

(١) محاضرة الأوائل ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة الرعد.

 <sup>(</sup>٣) وقد ذكر في إحقاق الحق (قسم الملحقات) مئات الأحاديث الدالة على علم الإمام على اعليه السلام، وفضله فراجم.

وبالنسبة لذهاب على «عليه السلام» إلى اليمن نقول:

لعل الصحيح هو: أنه «عليه السلام» قد ذهب إلى اليمن أولاً، فأسلمت همدان كلها على يديه في ساعة واحدة، وانتشر الإسلام في تلك السلاد.

ثم إن أهلها شعروا بحاجتهم إلى من يفقههم في الدين، فوفدوا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وطلبوا منه ذلك، فأرسل إليهم علياً «عليه السلام» مرة ثانية، فقد روي: أنه أتى النبي «صلى الله عليه وآله» ناس من اليمن، فقالوا: ابعث فينا من يفقهنا في الدين، ويعلمنا السنن، ويحكم فينا كتاب الله.

فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: انطلق يا علي إلى أهل اليمن، ففقههم في الدين وعلمهم السنن، واحكم فيهم بكتاب الله.

فقلت: إن أهل اليمن قوم طغام، يأتوني من القضاء بها لا علم لي به.

فضرب «صلى الله عليه وآله» على صدري، ثم قال: اذهب، فإن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك. فها شككت في قضاء بين اثنين حتى الساعة ٠٠٠٠

<sup>(</sup>۱) منتخب كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد) ج٥ ص٣٦ وكنز العمال ج١٣ ص١١٣ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص٣٥ وو ٤٠ و ٤٥ وج٢٦ ص١٣٤ وج٢٢ ص٥١١ وج٣٢ ص٢٦٧ وراجع: أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان ج١ ص٨٦٠ و تاريخ الإسلام للذهبي ج٣ ص١٣٧.

وقال الطبرسي: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، ليدعوهم إلى الإسلام، وليخمس ركازهم، ويعلمهم الأحكام، ويبين لهم الحلال والحرام، وإلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم...

# النبي سَرِي الله الله الله القضاء:

ولعل من المهم هنا: أن نشير إلى أن الملاحظ هو: أن النبي "صلى الله عليه وآله» لم يعلم علياً "عليه السلام" القضاء، بل اكتفى بالطلب إليه أن لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامها.. ثم أخبره بأن الله تعالى هو الذي يتولى هداية قلبه، وتثبيت لسانه على الحق والصواب.

ولا ريب في أن ذلك لن يكون على سبيل القهر والجبر، بل هو منحة إلهية، تدل على مكانة على «عليه السلام» عند الله تبارك وتعالى، وعلى أنه «عليه السلام» قد بلغ هذا المقام بجهده وجهاده، فاستحق هذه الهداية الإلهية على قاعدة: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾"، ﴿وَالَّذِينَ الْمُعْيَةُ مُ سُبُلَنَا﴾"، ﴿وَالَّذِينَ الْمُعْيَةُ مُ اللهُ يَبْدِ قَلْبُهُ﴾"، ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهُ يَبْدِ قَلْبُهُ﴾".

 <sup>(</sup>۱) البحار ج۲۱ ص۳۶۰ وفي هامشه عن: إعلام الورى (ط۱) ص۷۹ و ۸۰ و
 (ط۲) ص,۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٩ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧ من سورة محمد.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من سورة التغابن.

وقد ذكروا العديد من مفردات الأقضية التي صدرت عن علي «عليه السلام» في اليمن، ومنها:

۱ ـ قالوا: احتفر قوم بئراً باليمن، فأصبحوا وقد سقط فيها أسد،
 فنظروا إليه، فسقط إنسان بالبئر، فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى
 كانوا في البئر أربعة، فقتلهم الأسد، فأهرى إليه رجل برمح فقتله.

فتحاكموا إلى على «عليه السلام».

فقال: ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ودية تامة: للأسفل ربع دية، من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دية، لأنه هلك فوقه إثنان، وللثالث نصف دية، من أجل أنه هلك فوقه واحد، وللأعلى الدية كاملة.

فإن رضيتم فهو بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله "صلى الله عليه وآله" فيقضي بينكم.

فلها أتوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» قصوا عليه خبرهم، فقال: «أنا أقضى بينكم إن شاء الله تعالى».

فقال بعضهم: يا رسول الله، إن علياً قد قضى بيننا.

قال: «فيم قضي»؟ فأخبروه.

فقال: «هو كما قضى به» (۱).

(١) راجع: مسند الطيالسي ص١٨ وأخبار القضاة لوكيع ج١ ص٩٥ والسنن الكبرى
 للبيهقي ج٨ ص١١١ و ذخائر العقبي ص٨٤ وتذكرة الخواص ص٩٥ والقياس
 في الشرع الإسلامي ص٥٥ وأعلام الموقعين ج٢ ص٣٩ ومجمع بحار الأنوار =

٢٦٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٦٦

 كان علي «عليه السلام» باليمن، فأتي بامرأة وطأها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟

فلم يقرَّا.

ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟

فلم يقرَّا.

ثم سأل اثنين، حتى فرغ، يسأل اثنين اثنين غير واحد، فلم يقرُّوا.

ثم أقرع بينهم، فألزم الولد، الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية.

فرفُع ذلك للنبي «صلى الله عليه وآله»، فضحك حتى بدت نواجذه زاد في نص آخر: وقال: «القضاء ما قضى».

أو قال: «لا أعلم فيها إلا ما قضى على».

= ٣٢ ص٧٥ وينابيع المودة ص٥٧ وأرجح المطالب ص١٢٠ والطرق الحكمية لابن القيم ص٢٦٢ عن أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم في صحيحه، وإرشاد الفحول ص٢٥٧ وسبل الهدى والرشاد ج٢ ص٢٣٩ ومسند أحمد ج١ ص٧٧ و ١٥٢ ومشكل الآثار ج٣ ص٥٥ وكتاب الديات للشيباني ص٥٦ وتفريع الأحباب ص٢٣١ ووسيلة النجاة للسهالوي ص١٥٢ ومرآة المؤمنين ص٧٠ وكنز العبال (ط الهند) ج١٥ ص٣٠ عن الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن منيع، وابن جرير وصححه، وقرة العينين في تفضيل الشيخين ص١٥٨ وبذل القوة ص٥٨٥ وتلخيص التحبير ج٤ ص٣٠ عن أحمد، والبزار، والبيهقي، وإحقاق الحق (الملحقات) ج١٧ ص٩٤٦ ـ ٤٩٧

أو قال: «لقد رضى الله عز وجل حكمك فيهم» ١٠٠٠.

" عن أبي جعفر الباقر «عليه السلام»، قال: بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» إلى اليمن، فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن، فنفح رجلاً برجله فقتله، وأخذه أولياء المقتول، فرفعوه إلى علي «عليه السلام»، فأقام صاحب الفرس البيّنة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل على «عليه السلام» دم الرجل.

فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي «صلى الله عليه وآله» يشكون علياً «عليه السلام» فيها حكم عليهم، فقالوا: إن علياً ظلمنا، وأبطل دم صاحبنا.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن علياً ليس بظلام، ولم يخلق

<sup>(</sup>۱) راجع: مسند أحمد ج٤ ص٣٧٣ وسنن النسائي (ط الميمنة بمصر) ج٢ ص٧٠٧ وأخبار القضاة ج١ ص٩٠ و ٩١ و ٩١ و و٩١ ومستدرك الحاكم ج٢ ص٧٠٧ وج٣ ص٣٩ وج٣ ص١٩٠ المستدرك للذهبي (مطبوع مع المستدرك) ج٤ ص٩٦ و ذخائر العقبي ص٥٨ والقياس في الشرع الإسلامي ص٨٤ وزاد المعاد لابن القيم (ط الأزهرية بمصر) ج٧ ص٣٨٠ والبداية والنهاية ج٥ ص٧١٠ عن أحمد، وأبي داود، والنسائي، وينابيع المودة ص١١١ و٥ وتيسير الوصول ج٢ ص٢٨١ وأرجح المطالب ص١٢١ والمعجم الكبير ح٥ ص٩١١ و ١٩٤ وفيه: أن علياً «عليه السلام» كتب إلى رسول الله «صل الله عليه وآله» يخبره بذلك. ومسند ابن أبي شيبة ج٢ ص٥ ٣٤ وأخبار الموفقيات ص٣٣٣ عن مسند الحميدي، ومرآة المؤمنين ص٧١٠.

فلما سمع اليهانيون قول رسول الله (صلى الله عليه وآله» في علي (عليه السلام» قالوا: يا رسول الله، رضينا بقول علي وحكمه.

> فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: هو توبتكم مما قلتم ٠٠٠. ونقول:

إن هناك العديد من الأمور التي تضمنتها هذه النصوص، ويحسن منا لفت النظر إليها هنا، ومنها:

## شكاية الخصوم إلى رسول الله ﷺ:

إن المتخاصمين لم يرضوا بقضاء على «عليه السلام» في الموارد الثلاثة المنقولة آنفاً، ولا نرى أن ذلك لسوء نظر، أو لكراهة منهم لشخص على «عليه السلام»، بل لأن التخاصم بين الناس يكون عادة بسبب شبهة دخلت على أحد المتخاصمين، أو على كليها، توجب وقوعه في وهم أن

<sup>(</sup>۱) البحار ج ۲۱ ص ٣٦٢ عن قصص الأنبياء، الأمالي للشيخ الصدوق ص ٢٠٨ و ١٠٢ و مستدرك الوسائل ج ١٨ ص ٣٦٢ والبحار ج ٢١ ص ٣٦٣ وج ٣٨ ص ٢٠٠ وج٤٠ ع ص ٣١٣ وج٤١ ص ٣٩٠ وجامع أحاديث الشيعة ج ٢١ ص ٣٤٠ وعجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام) للسيد محسن الأمين ص ٤٢ وقضاء أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ص ١٩٢ عن الكليني، والشيخ، وعن الصدوق في أماليه. والكافي ج ٧ ص ٣٥٣

الفصل الثامن: عودة على عَشَاتِه إلى اليمن .......

يكون الحق معه وإلى جانبه. فيبحث عمن يساعده في نيل حقه، أو عمن يدفع عنه خصومة مدعي الحق عنده. وفق ضوابط عقلية، ومسلمات شرعية، أو توافقات أو أعراف اجتهاعية مع رعاية قانون العدل والإنصاف، وعدم الإنقياد للهوى فيها يقضى به..

ولم يكن هؤلاء الناس قد عرفوا شيئاً ذا بال عن علي "عليه السلام"، وعن جهاده، وتضحياته، وعلمه، والآيات النازلة في حقه، وأقوال النبي "صلى الله عليه وآله" فيه.. إلا ما ربها يكونون قد شاهدوه منه في تلك المدة اليسيرة التي عاشها بينهم، وهو يعلمهم، ويهديهم، ويرشدهم، ويقضي بينهم بأمر رسول الله "صلى الله عليه وآله".

فلعلهم ظنوا: أنه لا يملك الكثير من المعرفة بأسرار القضاء، فطلبوا الإستيثاق من صحة قضائه.

أو أنهم ظنوا: أنه قد ظلمهم في بعض قضائه فيهم ..

فجاءهم الرد الحاسم من رسول الله "صلى الله عليه وآله" في هذه الرواية الأخيرة، حيث بين لهم حقيقة علي "عليه السلام" وموقعه، والمقام الذي جعله الله تعالى له فيهم، وهو مقام الولاية، وحكم من يَرُدُّ حكمه، وقوله، وولايته..

# على ليس بظلام:

٢ وقد قرر "صلى الله عليه وآله": أن علياً "عليه السلام" ليس بظلام، ولم يخلق علي "عليه السلام" للظلم.. ليكون هذا القول هو الضابطة في شأن من تكون له الولاية على الناس، فإن من يظلم فرداً من الناس فلا يؤمن من

٢٦٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٢٦ أن ينال بظلمه كل فرد فرد منهم، إذ لا خصوصية للفرد الذي ظلم أولاً.

ان ينان بطلمه كل قردٍ قردٍ منهم، إد لا خصوصيه للفرد الذي طلم اولا. ولذلك عبّر «صلى الله عليه وآله» بكلمة «ظلّام».

والمطلوب من الولي هو: إنصاف الناس، وإيصال الخير إليهم، فالظلَّم الذي قد ينال ظلمه كل فرد فرد، ولو على سبيل الإحتمال لا يصلح للولاية..

ثم إنه "صلى الله عليه وآله" بين أن غاية خلق على "عليه السلام" لم تكن هي الظلم، فهو صاحب الفطرة الصافية التي لا تشوبها أية شائبة، وقد استمرت على هذا الصفاء والنقاء، حيث إنه لا تصدر منه أي من مفردات الظلم، فهو ليس بظلام للأفراد..

# عودة إلى مسألة التربية:

بالنسبة للذين قتلهم الأسد في البئر نقول:

اختلفت الرواية في الحكم الذي صدر عنه «عليه السلام»، فواحدة تقول: إن للأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع الدية كاملة، وجعلها «عليه السلام» على قبائل الذين ازدحوا..

قال التسترى: للأول الربع، لاحتمال استناد موته إلى أربعة أشياء:

أحدها: تضييق المزدحمين، وباقيها إسقاطه لثلاثة رجال فوق نفسه.

وللثاني الثلث، لإحتمال استناده إلى ثلاثة أمور:

أحدها: إسقاط الأول له.

وللثالث النصف، حيث يحتمل استناده إلى أمرين:

أحدهما: إسقاط الثاني له.

وللرابع التهام حيث إن قتله كله مستند إلى الثالث، وجعل الدية على

وجاء في نص آخر أنه «عليه السلام» قال: الأول فريسة الأسد، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية.. وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ".

وذكر التستري: أن الوجه في ذلك: أن هلاك الأول لم يكن مستنداً إلى احد..

والثاني كان هلاكه مستنداً إلى ثلاثة أمور: جذب الأول، وسقوط الثالث والرابع فوقه، وكان هو السبب في سقوطهما، فيكون ثلث قتله مستنداً إلى الأول فله الثلث.

والثالث كان ثلث قتله مستنداً إلى نفسه بجذب الرابع، فيكون له الثلثان فقط على الثاني.

والرابع كان جميع قتله مستنداً إلى الثالث، فكان عليه تمام ديته".

<sup>(</sup>١) قضاء أمير المؤمنين علي «عليه السلام» ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: الوسائل (ط الإسلامية) ج٩ ص١٧٦ وقضاء أمير المؤمنين علي العليه السلام، للتستري ص٣٥ عن الإرشاد، وعن المشايخ الثلاثة، والمناقب، ومسند أحمد، وأمالي أحمد بن منيع. وراجع: دعائم الإسلام ج٢ ص٤١٨ ومستدرك الوسائل ج١٨ ص٣١٣ وشرح الأخبار ج٢ ص٣٣١ والإرشاد للشيخ المفيد ج١ ص١٩٦ ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج٢ ص١٩٨ والبحار ج٠٤ ص٣٣٨ و جاءم أحاديث الشيعة ج٢٦ ص٣٣٨ و

<sup>(</sup>٣) قضاء أمير المؤمنين على «عليه السلام» ص٥٥ و ٣٦.

## من وصايا النبي ﷺ لعلى عَلَيْدٍ:

١ ـ روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبيه عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: قال أمير المؤمنين «عليه السلام»: بعثني رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى اليمن وقال لي: يا علي، لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه، وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك عما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا على ".

قال المجلسي «رحمه الله»: قوله «صلى الله عليه وآله»: ولك ولاؤه، أي لك ميراثه إن لم يكن له وارث، وعليك خطاؤه".

٢ ـ روى جماعة عن أبي المفضل، عن عبد الرزاق بن سليهان، عن الفضل بن الفضل الأشعري، عن الرضا، عن آبائه «عليهم السلام»: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعث علياً «عليه السلام» إلى اليمن، فقال له وهو يوصيه: يا علي، أوصيك بالدعاء، فإن معه الإجابة، وبالشكر فإن معه المزيد، وإياك عن أن تخفر عهداً وتعين عليه، وأنهاك عن المكر، فإنه لا يحيق المزيد، وإياك عن أن تخفر عهداً وتعين عليه، وأنهاك عن المكر، فإنه لا يحيق

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۱ ص۳۳ عن الكافي ج٥ ص۲۸ وغتلف الشيعة ج٤ ص٣٣ و وكشف اللثام (ط ج) ج٩ ص٣٤ و (ط ق) ج٢ ص٢٧٦ وجواهر الكلام ح٢١ ص٢٥ وتهذيب الأحكام ج٦ ص١١٤ والوسائل (ط مؤسسة أهل البيت) ج١٥ ص٣٥ و (ط دار الإسلامية) ج١١ ص٣٠ ومستدرك الوسائل ج١١ ص٣٠ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص١٤٣ وموسوعة أحاديث أهل البيت ج١٢ ص٣٢ وأعيان الشيعة ج١ ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) البحارج٢١ ص٣٦١.

إن وصية النبي "صلى الله عليه وآله" علياً "عليه السلام": بأن لا يقاتل أحداً حتى يدعوه ثم قوله له: "وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت" قد أظهرت: أن الهدف الأول والأخير هو هداية الناس، ونشر الدعوة.

فلا يصح ما يذكرونه في أكثر السرايا من أنها كانت تبادر إلى الغارة واغتنام الأموال، وسبي النساء، والأطفال، وأسر الرجال.. فإن كان قد حصل شيء من ذلك، فهو على سبيل التمرد على أوامر النبي «صلى الله عليه وآله»، طمعاً بالدنيا، وجرياً على عادات أهل الجاهلية، واستجابة لدواعي الهوى والعصبية.

٢ ـ ومن الواضح: أن مجرد أن يسلم رجل على يد شخص ليس من أسباب اختصاصه بإرثه، إلا في موردين:

الأول: أن يكون مولى له.. وما نحن فيه ليس كذلك، إذ المفروض: أنه «صلى الله عليه وآله» طلب من علي «عليه السلام» أن يدعوهم إلى الإسلام، ولا يبدأ بحربهم، فإن أسلموا كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم..

الثاني: أن يكون ولاؤه له من حيث إنه الإمام المفترض الطاعة،

<sup>(</sup>۱) البحارج ۲۱ ص ۳٦۱ عن المجالس والأخبار ص۲۸ والوسائل (الإسلامية) ج٤ ص ۱۰۸۸ وجامع أحاديث الشيعة ج١٥ ص١٩٣ ومستدرك سفينة البحار ج١٠ ص٣٤٥ وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج٢ ص٢٦ وج١٠ ص٤١٤.

والإمام وارث من لا وارث له..

وهذا معناه: أن يصبح هذا الحديث من دلائل إمامة علي «عليه السلام» بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله».

" \_ إن الوصايا المتقدمة، التي رويت عن الإمام الرضا «عليه السلام» أنفاً، عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليس فقط لا تشير إلى أي أمر بقتال صدر عنه له، وإنها هي في سياق إثارة أجواء ومشاعر سليمة وطبيعية، والتوجيه نحو تنظيم العلاقة مع أهل اليمن، على أساس التوافق، وإبرام العهود، ولزوم الوفاء بها. ولزوم الوضوح والصدق في التعامل، والإبتعاد عن المخي والتجني، والتزام جادة عن المخي والتجني، والتزام جادة الإنصاف، والرفق..

وقد مهد لذلك كله بالتوجيه نحو الله تعالى بالدعاء، والطلب منه دون سواه، ثم بالشكر له، الذي يجلب معه المزيد من العطاءات الإلهية، والألطاف والرحمات والركات الربانية..

## هدايا على عليه من اليمن إلى النبي عَبَّالِثُهُ:

روى الكليني عن العدة، عن سهل وأحمد بن محمد جميعاً، عن بكر بن صالح، عن سليان الجعفري، عن أبي الحسن "عليه السلام" قال: سمعته يقول: أهدى أمير المؤمنين إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" أربعة أفراس من اليمن، فقال: سمهالى.

فقال: هي ألوان مختلفة.

فقال: ففيها وضح؟

الفصل الثامن: عودة علي ﷺ إلى اليمن ................................

قال: نعم، فيها أشقر به وضح.

قال: فأمسكه عليّ.

قال: وفيها كميتان أوضحان.

فقال: أعطهما ابنيك.

قال: والرابع أدهم بهيم.

قال: بعه، واستخلف به نفقة لعيالك، إنها يمن الخيل في ذوات الأوضاح<sup>٥٠</sup>. ونقول:

١ ـ إننا لسنا بحاجة إلى التدليل على قيمة هذه الهدية ومغزاها من حيث لفت النظر إلى استمرار المسيرة الجهادية، التي تحتاج إلى إعداد القوة التي ترهب العدو.. وذلك في وقت ظن فيه بعض قاصري النظر من المسلمين أن زمن الجهاد قد انتهى، وانتفت الحاجة إلى السلاح، فباعوا أسلحتهم، حسبها تقدم.

إن هذا النص قد تضمن إشارة إلى لزوم إعطاء الألوان والمواصفات الشكلية موقعها ودورها في الإختيار.. وإلى أن لقضية اليُمْنِ أيضاً أثرها، وأن تجاهلها وإسقاطها من الحساب أمر غير حميد، ورأي ليس بسديد ولا رشيد..

<sup>(</sup>۱) البحار ج ۲۱ ص ۳٦١ وج ۲۱ ص ۱٦٩ عن الكافي، والمحاسن للبرقي ج ۲ ص ٣٦٠ ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج ۲ ص ٣٩٠ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ۱۱ ص ٤٠٥ و (ط دار الإسلامية) ج ٨ ص ٣٤٧ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٦ ص ٨٥٥ ومسند الإمام الرضا (عليه السلام) للعطاردي ج ٢ ص ٣٧٧ وموسوعة أحاديث أهل البيت العليم السلام) ج ١١ ص ٣٢٩.

## على عطية في اليمن مرة أخرى:

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام» قال: دعاني رسول الله «صلى الله عليه وآله» فوجهني إلى اليمن لأصلح بينهم، فقلت له: يا رسول الله، إنهم قوم كثير، وأنا شاب حدث!!

فقال لي: يا علي، إذا صرت بأعلى عقبة فيق فناد بأعلى صوتك: يا شجر، يا مدر، يا ثرى، محمدٌ رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقرؤكم السلام.

قال: فذهبت، فلما صرت بأعلى عقبة فيق أشرفت على اليمن، فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي، مشرعون أسنتهم، متنكبون قسيهم، شاهرون سلاحهم، فناديت بأعلى صوتي: يا شجر، يا مدر، يا ثرى، محمد «صلى الله عليه وآله» يقرؤكم السلام.

قال: فلم يبق شجرة، ولا مدرة، ولا ثرى إلا ارتجت بصوت واحد: وعلى محمد رسول الله وعليك السلام.

فاضطربت قوائم القوم، وارتعدت ركبهم، ووقع السلاح من أيديهم، وأقبلوا مسرعين، فأصلحت بينهم وانصرفت٬٬

ونقول:

إن لنا مع هذا النص وقفات هي التالية:

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۱ ص۳۹۲ عن بصائر الدرجات ص۱٤٥ و ۱٤٦ و (ط مؤسسة الأعلمي) ص۲۱ و ۵۲۶ وراجع: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج۷ ص۲۲ وتاريخ جرجان للسهمي ص۳۸۷.

قال الفيروز آبادي: أفيق كامير، قرية بين حوران والغور، يعني: غور الأردن في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق التي تنزل منها إلى الغور وهي عقبة طويلة نحو ميلين.

والسؤال هنا هو: إذا كان النبي "صلى الله عليه وآله" قد أرسل علياً "عليه السلام" من المدينة إلى اليمن، فإن اليمن تقع إلى الجنوب من المدينة، وعقبة أفيق تقع في الجهة الشهالية منها، لأنها بين حوران والغور، فأين هذه من تلك؟! ولا سيها مع تصريح الرواية المشار إليها آنفاً: بأنه "عليه السلام" لما صار بأعلى عقبة فيق أشرف على اليمن، فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوه، مشرعون أسنتهم الخر.

#### سفير سلام:

إننا لا نملك ما يؤيد أو ينفي هذه الحادثة، التي يبدو أنها بعثة تهدف إلى الصلح بين فريقين متخاصمين، حيث قالت الفقرة الأخيرة: «فأصلحت بينهم وانصرفت». فهل هؤلاء الناس مسلمين؟!

فإن الرواية لم تذكر ذلك كها أنها لم تذكر: أنه «عليه السلام» قد دعاهم إلى الإسلام، أو أنهم هم بادروا إلى إعلان إسلامهم.. وليس فيها ما يدل على أنهم كانوا قد أرسلوا قبل ذلك إلى النبي «صلى الله عليه وآله» بطلب وساطة..

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ج١ ص٢٣٣ وراجع ج٤ ص٢٨٦ والبحار ج٢١ ص٣٦٣. وراجع: تاج العروس ج٣١ ص٧ وج٣١ ص٤١٣.

#### لاذا غضب أهل اليمن؟!:

إن هذه الرواية قد دلت على: أن لهم موقفاً عدائياً من مبعوث رسول الله الله عليه وآله، حيث إنهم جاؤوا باندفاع شديد، ومعهم أسلحتهم، وكان دفع شرهم عنه «عليه السلام» بواسطة التدخل الإلهي وبصورة إعجازية.

فلم إذا يندفع الفريقان المتنازعان لمواجهة مبعوث قد جاء ليصلح بينهم؟! ولعلك تقول: قد يكون الذين جاؤوا غاضبين، هم أحد الفريقين المتنازعين، ولعلهم اعتقدوا أن هذا المبعوث لن يقف إلى جانبهم في خصومتهم..

ويجاب: بأن الرواية قد صرحت: بأن أهل اليمن بأسرهم كانوا مقبلين نحوه مشرعين أسنتهم.. فلا يصح هذا التوجيه..

### لعلها جماعة صغيرة:

هل يمكن لأهل اليمن كلهم أن يأتوا لاستقبال علي «عليها السلام» بالسلاح، ويواجهوه بالحرب؟! وهل كانت اليمن بمثابة قرية أو مدينة، تستطيع أن تخرج عن بكرة أبيها لمواجهة أحد القادمين؟!

ألا يدلنا ذلك على: أن مهمة على «عليه السلام» هي الصلح بين جماعة صغيرة من حيث العدد، وكانت مساكنها متقاربة، ولعلها كانت في بعض نواحى اليمن.

#### اليمن بلد كبير:

إن الصعود إلى أعلى عقبة أفيق ـ لو قبلنا أنها كانت في اليمن ـ هل يعني

الإشراف على بلاد اليمن كلها؟! وهل كانت اليمن بقعة صغيرة تظهر معالمها للصاعد إلى أعلى عقبة أفيق؟!

ألا يدل ذلك على صحة ما قلناه: من أن المطلوب كان الصلح بين جماعة من الناس كانوا يسكنون في ناحية صغيرة؟!

## على علي الطُّنَّةِ شاب حدث:

ولا ندري بعد ذلك كله: ما معنى أن يصف على «عليه السلام» نفسه لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: بأنه شاب حدث!!

فإن عمر علي «عليه السلام» كان في ذلك الوقت أكثر من ثلاثين عاماً.. فمتى يصح وصفه بأنه رجل كامل إذن؟! وكيف نصَّبه الله ورسوله ولياً للمؤمنين قبل وبعد هذا التاريخ في مناسبات عديدة؟! " الجَعَمَلُ الشَّامِرُيُّو: هو يُردُ الدِن الْخَيْدُ إِلَيْنِ الْمِعْنِ

الإشراف على ملاد البدل كمها<sup>ور</sup> وهل كالشائليمين بلدة مهم . تطد معالها للجناهد إلى أعلى شيرة أولى؟!

اً لا **بدل ذلك على صحة ما قل**ماه: هن الها البطية بين الديسين بدر جماعة من البناس ديارا يسكنون في ناحية صحيرة:"

## على ﴿ ثَالِبَ حَلَاثُ

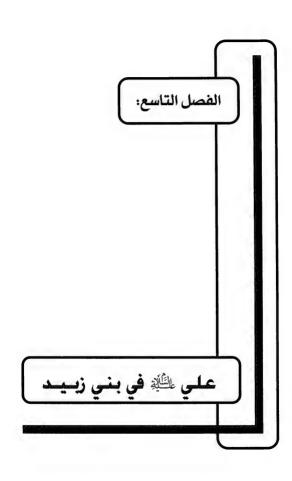

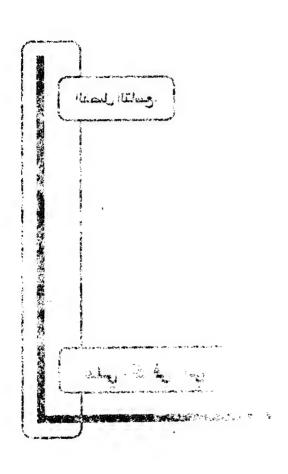

## سرية على الله إلى بني زبيد:

(٢) أي مترتِّساً على جماعة من قومه.

وقالوا: "وجه رسول الله "صلى الله عليه وآله" علي بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن، وقال: "إدا اجتمعتها فعلي الأمير، وإن افترقتها فكل واحد منكها أمير".

فاجتمعا. وبلغ عمرو بن معد يكرب مكانها. فأقبل على جماعة من قومه ". فلما دنا منهما قال: دعوني حتى آتي هؤلاء القوم، فإني لم أسمَّ لأحد قط إلا هابني.

فلها دنا منهما نادي: أنا أبو ثور، وأنا عمرو بن معد يكرب.

فابتدره على وخالد، وكلاهما يقول لصاحبه: خلني وإياه، ويفديه بأمه وأبيه.

فقال عمرو إذ سمع قولها: العرب تُفَزَّع بي، وأراني لهؤلاء جزراً.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٣٨٦ و ٢٤٦ عن مناقب الإمام الشافعي لمحمد بن رمضان بن شاكر، وفي هامشه عن: المعجم الكبير للطبراني ج٤ ص١٤ والإصابة ج٣ ص١٨ والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج٢ ص٢٢٥ و (ط دار الجيل) ج٣ ص١٢٠٣ وأسد الغابة ج٤ ص١٣٣٠.

وكان عمرو فارس العرب، مشهوراً بالشجاعة. وكان شاعراً محسناً ... وقالوا أيضاً: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعث خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال له: «إن مررت بقرية فلم تسمع أذاناً، فاسبهم». فمر ببني زبيد، فلم يسمع أذانا، فسباهم.

فأتاه عمرو بن معد يكرب، فكلمه فيهم، فوهبهم له، فوهب له عمرو سيفه الصمصامة، فتسلمه خالد. ومدح عمرو خالداً في أبيات له ٣٠.

#### غرور عمرو بن معد یکرب:

إن عمرواً يظن: أن جميع الناس على شاكلته، من حيث حبهم للحياة، وفرقهم من الموت. ولذلك فإن مجرد تقريب احتمالات الموت إليهم يكفي في إيجاد دواعي الإبتعاد عنه لديهم، والبحث عن خيارات أخرى تجعلهم أقرب إلى السلامة والأمن..

وإذ به يفاجأ بعكس ما ظنه، فهو قد اعتاد أن يرى القادة يسعون أولاً

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٣٤٦ و ٣٨٦ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج٣ ص١٢٠٤ والإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٩٦٥ وعيون الأثر لابن سيد الناس ج٢ ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٤٦ عن ابن أبي شيبة من طرق. وفي هامشه عن: كنز العمال (١١٤٤١) والإصابة ج٣ ص١٨ و (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٥٦٩ و راجع: كنز العمال ج٤ ص٤٨٣.

فإن كان ثمة من خطر، فليتوجه إلى أولئك الأتباع، لأن حفظ القائد هو الأهم والأولى والأوجب..

ولكنه يرى الأمر مع هؤلاء القادمين على خلاف ما اعتاده ومارسه، فهو يسمع قادتهم، يتسابقون للتضحية بأنفسهم حباً بسلامة إخوانهم من قادة وغيرهم..

ا ـ إن غرور عمرو بنفسه، واعتهاده على بعد صيته، وخوف الناس منه، قد انتهى به إلى هذا التراجع والإنكسار الذليل، دون أن يكلف نفسه عناء خوض معركة، أو بذل جهد في قتال، يعذر فيه بعد استنفاذ القوة والحيلة. بل لقد آثر رجوع الخوف والجبن، والشعور بالضعف والإنبهار بقوة الطرف الآخر. معلناً أن هؤلاء الذين يواجههم يعتبرونه جزراً..

وهذا يدل على: أن ما كان قد اكتسبه من سمعة بين العرب في الشجاعة والقتال، كانت تشوبه شائبة التزوير. ولو بالدعايات الفارغة، والتهويلات الباطلة. ولعله كان يبطش ببعض الضعفاء والجبناء، أو يغدر ببعض الآمنين من الأقوياء، أو يختلق الروايات، ويشيع الخرافات وينتج الأوهام والأباطيل، عن بطولات موهومة، وأفاعيل لم يكن لها وجود إلا في مخيلة قائليها.. ولعل كل ذلك قد كان، فقد عرف عمر و بالكذب كها سنرى..

#### شجعان وفرسان صنعتهم السياسة:

لقد حاول أعداء على «عليه السلام» أن يطروا خصومه، ويعظموهم

ولعل من أمثلة ذلك سعيهم لنسبة البطولات إلى خالد بن الوليد، وإلى الزبير بن العوام، وطلحة، وأبي دجانة، وأضر ابهم من الصحابة..

بل إن إطراءهم لعنترة، ونسج القصص الخيالية حول شجاعته النادرة، لعله يدخل في هذا السياق أيضاً.. مع أن عنترة كان رجلاً عادياً جداً.. حتى لقد لخص بعضهم واقعه التاريخي بقوله عنه: إنه رجل من بني عبس يلقى الفارس أو الفارسين.

ثم اخترعوا قصص بني هلال، وقصة سيف بن ذي يزن، وقصص ذات الهمة. وفيروزشاه، وبهرام شاه، والمياسة والمقداد.. و.. و..

ويبدو أن عمرو بن معد يكرب قد حالفه الحظ في هذا المجال أيضاً حتى اعتبروه فارس العرب، وأنه مشهور بالشجاعة ". إلى غير ذلك من أوصاف وادعاءات.. مع أن الفضل في ذلك كله لعلي «عليه السلام»، فإن شدة بغضهم له قد دعاهم إلى إطراء غيره من المنحرفين عنه بها ليس فيهم،

<sup>(</sup>۱) راجع: سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٤٦ و ٣٨٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٤ ص٣٦٥ و (ط دار الجيل) ج٣ ص٣٦٩ والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٢ ص٣٠٥ و (ط دار الجيل) ج٣ ص٣٠٥ وأسد الغابة ج٤ ص٣٣٠ وتنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن كرامة ص٥٦ و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٣٥٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٥ ص٥٦٥ والإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٣٥٥ وعيون الأثر لابن سيد الناس ج٢ ص٣٩٥.

الفصل التاسع: على عُشِيْة في بني زبيد ......

فصنعوا لهم الفضائل، واخترعوا لهم المواقف، وجعلوهم من صانعي المعجزات، ونسبوا إليهم الخوارق، دون ان يخافوا من غضب الله الخالق.

## أسئلة لا تجد لها جواباً:

وقد ادَّعت الرواية المتقدمة: أن عمرواً انصرف عن علي «عليه السلام». فهل كان علي «عليه السلام»، وخالد بن سعيد ومن معهما يقصدون بني زبيد؟! أم كانوا يقصدون قوماً آخرين؟! أم كان القصد هو دعوة كل من يصادفونه إلى الإسلام؟!

فإن كان القصد إلى بني زبيد، فعلى أي شيء اتفقوا مع عمرو والذين جاؤوا معه حين افترقوا عنهم؟! وكيف تركوهم ينصرفون دون دعوة؟! وهل لاحقوا بقية القبيلة في مواضع أخرى؟! أم اكتفوا بها جرى؟!.

وإذا كانوا يقصدون غير بني زبيد، فلماذا تعرَّض لهما عمرو؟!، ولو أنهم هابوه، فهاذا كان سيصنع بهم، هل سوف يأسرهم؟ أم أنه سيسلبهم، أم سيقتلهم؟!.

وإن كانوا يقصدون كل أحد إلى الله تعالى، فلهاذا لم يبادروا إلى دعوة عمرو، ومن معه؟ ولماذا تركوهم ينصرفون عنهم، دون أن يؤدوا هذا الواجب؟!.

#### سبي بني زبيد:

## وعن سبي بني زبيد، نقول:

إن مجرد أن لا يسمع المسلمون أذاناً من جماعة من الناس لا يسوِّغ الإغارة عليهم، وترويعهم، فضلاً عن سبيهم.. مع ملاحظة: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يزل يصدر أوامره لمبعوثيه بأن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم.

ومع أوامره "صلى الله عليه وآله" لعلي اعليه السلام" بأن لا يقاتل أحداً حتى يدعوه".

كما أن ذلك لا يتناسب مع لزوم إقامة الحجة على الناس قبل التعرض لهم، ولا مع إيجاب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال تعالى لرسوله "صلى الله عليه وآله»: ﴿ الْحُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُتَدِينَ ﴾ ﴿ ...

لا ـ أين كان عمرو بن معد يكرب الزبيدي حين سبا خالد بن سعيد
 بني زبيد؟! فإن كان حاضراً، فلهاذا لم يدافع عنهم؟! وإن كان غائباً، فهل
 تغيَّظ مما جرى؟! أم أنه تلقاه بنفس راضية؟! وما هي ردة فعله لذلك؟!

## النص الأوضح، والأصح والأصرح:

وبعد أن ظهرت المفارقات غير المقبولة في النصوص المتقدمة، فإن علينا أن نورد هنا النص الأصح والأوضح، ثم نشير إلى الخصوصيات الواردة فيه، وفقاً لما يقتضيه الحال، فنقول:

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٥ ص٣٦ والبحار ج ١٩ ص١٦٧ وج ٩٧ ص٣٤ وج١٠١ ص٣٦٥ ومشكاة ومشكاة ومستدرك سفينة البحار ج ١٠ ص٢٠٠ والنوادر للراوندي ص١٩٦ ومشكاة الأنوار لعلي الطبرسي ص١٩٣ وتذكرة الفقهاء (ط.ج) ج ٩ ص٤٤ و ٤٥ و (ط.ق) ج ١ ص٩٠٤ ورياض المسائل للطباطبائي ج ٧ ص٩٠٤ ورياض المسائل للطباطبائي ج ٧ ص٩٠٤ و.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

الفصل التاسع: على علي في بني زبيد .....

قالوا: لما عاد رسول الله "صلى الله عليه وآله" من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معدي كرب، فقال له النبي "صلى الله عليه وآله": أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر.

قال: يا محمد، وما الفزع الأكبر؟ فإني لا أفزع.

فقال: يا عمرو، إنه ليس كها تظن وتحسب، إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة، فلا يبقى ميت إلا نشر، ولا حي إلا مات، إلا ما شاء الله، ثم يصاح بهم صيحة أخرى، فينشر من مات، ويصفون جميعاً، وتنشق السهاء، وتهد الأرض، وتخر الجبال هداً، وترمي النار بمثل الجبال شرراً، فلا يبقي ذو روح إلا انخلع قلبه، وذكر ذنبه، وشغل بنفسه إلا من شاء الله، فأين أنت يا عمرو من هذا؟

قال: ألا إني أسمع أمراً عظيهاً؛ فآمن بالله ورسوله، و آمن معه من قومه ناس، ورجعوا إلى قومهم.

ثم إن عمرو بن معدي كرب نظر إلى أبي بن عثعث الخثعمي، فأخذ برقبته، ثم جاء به إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال: أُعْدِني على هذا الفاجر الذي قتل والدي.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أهدر الإسلام ما كان في الجاهلية، فانصرف عمرو مرتداً، فأغار على قوم من بني الحارث بن كعب، ومضى إلى قومه.

فاستدعى رسول الله «صلى الله عليه وآله» على بن أبي طالب «عليه السلام» وأمَّره على المهاجرين، وأنفذه إلى بني زبيد، وأرسل خالد بن الوليد

فسار أمير المؤمنين «عليه السلام»، واستعمل على مقدمته خالد بن سعيد بن العاص، واستعمل خالد على مقدمته أبا موسى الأشعري.

فأما جعفي فإنها لما سمعت بالجيش افترقت فرقتين: فذهبت فرقة إلى اليمن، وانضمت الفرقة الأخرى إلى بنى زبيد.

فبلغ ذلك أمير المؤمنين «عليه السلام»، فكتب إلى خالد بن الوليد: أن قف حيث أدركك رسولي، فلم يقف.

فكتب إلى خالد بن سعيد بن العاص: تعرض له حتى تحبسه.

فاعترض له خالد حتى حبسه، وأدركه أمير المؤمنين (عليه السلام»، فعنفه على خلافه.

ثم سار حتى لقي بني زبيد بواد يقال له: كثير (أو كسير)، فلما رآه بنو زبيد قالوا لعمرو: كيف أنت يا أبا ثور إذا لقيك هذا الغلام القرشي فأخذ منك الإتاوة؟!

قال: سيعلم إن لقيني.

قال: وخرج عمرو فقال: من يبارز؟

فنهض إليه أمير المؤمنين «عليه السلام»، وقام إليه خالد بن سعيد وقال له: دعني يا أبا الحسن\_بأبي أنت وأمي\_أبارزه.

فقال له أمير المؤمنين «عليه السلام»: إن كنت ترى أن لي عليك طاعة

(١) جعفى بن سعد العشيرة، بطن من سعد العشيرة، من مذحج، من القحطانية.

ثم برز إليه أمير المؤمنين «عليه السلام»، فصاح به صيحة، فانهزم عمرو، وقتل «عليه السلام» أخاه وابن أخيه، وأخذت امرأته ركانة بنت سلامة، وسبى منهم نسوان.

وانصرف أمير المؤمنين «عليه السلام»، وخلف على بني زبيد خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم، و يؤمن من عاد إليه من هرابهم مسلمًا.

فرجع عمرو بن معدي كرب، واستأذن على حالد بن سعيد، فأذن له، فعاد إلى الإسلام، فكلمه في امرأته وولده، فوهبهم له.

وقد كان عمرو لما وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزوراً قد نحرت، فجمع قوائمها ثم ضربها بسيفه فقطعها جميعاً، وكان يسمى سيفه الصمصامة، فلما وهب خالد بن سعيد لعمرو امرأته وولده وهب له عمرو الصمصامة.

وكان أمير المؤمنين «عليه السلام» قد اصطفى من السبي جارية، فبعث خالد بن الوليد بريدة الأسلمي إلى النبي «صلى الله عليه وآله» وقال له: تقدم الجيش إليه، فأعلمه بها فعل علي من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه، وقع فيه.

فسار بريدة حتى انتهى إلى باب رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فلقيه عمر بن الخطاب، فسأله عن حال غزوتهم وعن الذي أقدمه، فأخبره أنه إنها جاء ليقع في علي "عليه السلام" وذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه.

فقال له عمر: امض لما جئت له، فإنه سيغضب لابنته مما صنع علي العليه السلام».

فدخل بريدة على النبي «صلى الله عليه وآله» ومعه كتاب من خالد بها

إن على بن أبي طالب «عليه السلام» يحل له من الفيء ما يحل لي، إن على بن أبي طالب خير الناس لك ولقومك، وخير من أخلف بعدي لكافة أمتى، يا بريدة، احذر أن تبغض علياً، فيبغضك الله.

قال بريدة: فتمنيت أن الأرض انشقت لي، فسخت فيها، وقلت: أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسول الله. يا رسول الله، استغفر لي فلن أبغض علياً أبداً، ولا أقول فيه إلا خيراً.

فاستغفر له النبي «صلى الله عليه وآله» ١٠٠٠.

وفي الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» وشرحه: أن عمرو بن معدي كرب خاطب علياً «عليه السلام» حين واجهه:

إذ حر نارك في الوقيعة يسطع قب البطون ثنيها والأقرع لا ينكلون إذا الرجال تكعكع وإذا تكون شديدة لا أجسزع

والخيل لاحقة الأياطل شـزب يحملن فرساناً كراماً في الوغا إني امرؤ أحمي حماي بعزة

الآن حين تـقـلصـت منك الكلي

<sup>(</sup>۱) البحارج ۲۱ ص ۳۵۸ ـ ۳۵۸ عن إعلام الورى (ط۱) ص ۸۷ و (ط۲) ص ۱۳۷ و ۱۰۵ و (ط۱) ص ۱۰۹ ـ و ۱۰۹ ص ۱۰۹ و ۱۰۹ و الإرشاد للمفيد ج ۱ ص ۱۰۹ م ۱۲۱ و کشف الیقین ص ۱۰۱ و ۱۰۹ و المستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص ۹۸ و ۹۶ و کشف الغمة ج ۱ ص ۲۲۹ و ۲۳۰.

الفصل التاسع: علي ﷺ في بني زبيد .....

وأنا المظفر في المواطن كلها من يلقني يملقى المنية والردى فاحذر مصاولتي وجانب موقفي

حدر مصاولتي وجانب موقه فأجابه «عليه السلام»: عمره قدح المطسر وأضمة

یا عمرو قد همي الوطیس وأضرمت وتساقت الأبطال كأس منیة فإلیك عني لا بنالك غلبي إنبي امرؤ أهمي هاي بعزة إنبي إلى قصد الهدى وسبیله ورضیت بالقرآن وحیاً منزلاً فینا رسول الله أید بالهدى و نقه ل:

وأنا شهاب في الحوادث يلمع وحياض موت ليس عنه مذيع إني لدى الهيجا أضر وأنفع

نار عليك وهاج أمر مفظع فيها ذراريح وسم منقع فتكون كالأمس الذي لا يرجع والله يخفض من يشاء ويرفع وإلى شرايع دينه أتسرع وبربنا ربا ينضر وينفع فلواؤه حتى القيامة يلمع

إن المقارنة بين هذه الرواية، والروايات التي ذكرناها فيها سبق يظهر مدى انسجام هذه، ومدى ما نال تلك من تزوير وتحوير، هروباً من الإقرار ببعض الحقائق، وسعياً في طمس ما لا يروق لهم ظهوره، ولا تذوق أعينهم طعم النوم حين يسطع نوره.

ومهما يكن من أمر، فإننا نحب لفت النظر إلى ما يلي:

<sup>(</sup>۱) البحارج ۲۱ ص ۳۵۹ عن الديوان المنسوب لأمير المؤمنين «عليه السلام» ص٧٩

# عمرو يرتد في عهد النبي ﷺ:

لقد صرحت الروايات المتقدمة: بأن عمرواً ارتد بعد وفاة النبي اصلى الله عليه وآله».

ولكن هذه الرواية تقول: إنه ارتد عن الإسلام في عهد رسول الله اصلى الله عليه وآله، بالإقتصاص له الله عليه وآله، بالإقتصاص له من قاتل أبيه، لأنه قتله قبل أن يسلم، وقد محا الإسلام ما كان قبله.

ولو أنه «صلى الله عليه وآله» قبل من عمرو ما طلبه منه، فقد كان يجب أن يقتل عمرواً نفسه بالذين كان قد قتلهم قبل إسلامه..

# علي ﷺ على المهاجرين، وخالد على الأعراب:

قد صرحت الرواية: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمّر علياً «عليه السلام» على المهاجرين، وأمّر خالد بن الوليد على الأعراب.. وهذا يتضمن

<sup>(</sup>۱) راجع: تاريخ مدينة دمشق جـ 3 صـ ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۴۷۷ والطبقات الكبرى حـ ۳ صـ ۵۲۱ و تاريخ الأمم والملوك (بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) جـ ۳ صـ ۵۳۱ و (ط دار صادر) ج۲ صـ ۳۹۱ و ۳۹۸ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج۲ صـ ۳۷۷ و شرح النهج للمعتزلي ج ۱۲ ص۱ ۱۲ ومستدركات علم رجال الحديث ج ٦ ص ۶۸ و الإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج٥ ص ۲۸۸ والأعلام للزركلي ج٥ ص ۸۵ وج ٦ ص ۳۱۸ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص ۱۰۰۰ وعيون الأثر ج٢ ص ۲۹۱ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ۱۳۹ والسيرة الخبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص ۱۳۹ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص ۱۳۹ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص ۱۹۹ و ۲۹۰ و ۲۲۰

ويتأكد لنا مضمون هذه الإشارة حين نقرأ: أن علياً «عليه السلام» قد جعل على مقدمته خالد بن سعيد بن العاص. أما خالد بن الوليد فجعل على مقدمته أبا موسى الأشعرى.

وشتان ما بين هذين الرجلين، فأبو موسى الأشعري هو الذي قعد بأهل الكوفة عن جهاد الناكثين<sup>...</sup>

وكان علي «عليه السلام» يلعنه مع جماعة آخرين في صلاة الفجر والمغرب٬٬۰.

وهو جاثليق هذه الأمة ٣٠٠.

وهو الذي سلّم على معاوية فقال: السلام عليك يا أمين الله ١٠٠٠.

(١) راجع: شرح الأخبار للقاضي النعمان ج١ ص٣٨٤ وج٢ ص٨٣.

 <sup>(</sup>۲) عيون أخبار الرضا ج٢ ص١٢٦ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٢٦٠ ومستدركات علم رجال الحديث ج٨ ص٤٥٩ وراجع: الغدير ج٢ ص١٣٢ ومستدرك سفينة البحارج٨ ص١٦١ وطرائف المقال ج٢ ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) الخصال ص٥٧٥ أبواب السبعين فيا فوقها، والبحارج ٣١ ص ٤٣٨ ومستدرك سفينة البحارج ٢ ص ٣١ وتفسير نور الثقلين ج٥ ص ٢٤١ ومستدركات علم رجال الحديث ج٨ ص ٤٥٩ وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج٨ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك (بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ج٥ ص٣٣٣ و (ط دار صادر) ج٤ ص١٤ و والكامل في التاريخ لابن الأثيرج٤ ص١٢ وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج١٢ ص٥٤.

وهو الذي قال له الأشتر: إنك من المنافقين قديماً ".

وقال عنه حذيفة: أشهد أنه عدو لله ولرسوله، وحرب لهم في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار".

وكان حذيفة عارفاً بالمنافقين، أسرَّ إليه النبي «صلى الله عليه وآله» أمرهم، وأعلمه أسهاءهم».

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك (بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ج٤ ص ٤٨٧ و (ط دار صادر) ج٣ ص ٥٠١ وشرح النهج للمعتزلي ج١٤ ص ٢١ والغارات ج٢ ص ٩٢٢ والغارات ج٢ ومرسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ ج٥ ص ١٦٠ وقاموس الرجال ج١١ ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: شرح النهج للمعتزلي ج١٣ ص٣١٤ وراجع: الإستيعاب ج٢ ص٣٧٢.

<sup>(</sup>۳) قاموس الرجال ج٦ ص١٠٨ وشرح النهج للمعتزلي ج١٣ ص١٦٠ و ٢١٥ و وراجع: المعجم الكبير للطبراني ج٣ ص١٦٠ و تفسير الرازي ج١٦ ص١٠٠ و وراجع: المعجم الكبير للطبراني ج٣ ص٢١٠ وتفسير الرازي ج١٦ ص٢٠٠ وراجع: الريخ البعقوبي ج٢ ص٨٦ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٥ والسيرة النبوية لاين كثير ح٤ ص٣٥ وراجع: الهداية الكبرى للخصيبي ص٢٨ والمسترشد للطبري ص٣٥ والحرائع والجرائع ج١ ص٠١٠ والعمدة لابن البطريق ص٢٤١ والصوارم المهرقة ص٧ و ٨ وكتاب الأربعين للشيرازي ص١٣٥ والبحار ج٢١ ص٣٢ و ٤٣٤ و ٤٤٧ والسنز الكبرى للبيهقي ج٨ ص٢٠٠ وبجمع الزوائد ح١٣ ص٢٠١ والمعجم الكبير للطبراني ج٣ ص١٣٥ و ١٦٥ وكتاب الكبرى المبيهة عم ص٢٠٠ و ومجمع الزوائد ح١٣ ص٢٠١ والمعجم الكبير للطبراني ج٣ ص١٣٥ و ١٦٥ وكتار العبال ج١ ص٣٠٣ وإعلام الوري ح١٠ و١٤٦ ص٢٠ وعمع الرجال للكلباسي ج١ ص٢٠ وإعلام الوري ج١ ص٢٥٣ وعمد ص٢٠٣ وعمد ص٢٠ وإعلام الوري ج١ ص٢٥ و٠٠٠

الفصل التاسع: علي عليه في بني زبيد ......

وكان أبو موسى في جملة الذين نفروا برسول الله «صلى الله عليه وآله» ناقته ليلة العقبة ليقتلوه<sup>(۱)</sup>.

وهو أحد الحكمين الذين يحكمان في هذه الأمة، وقد ضلا وأضلاً... وهو سامري هذه الأمة...

إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه..

ولكن خالد بن سعيد بن العاص له مسار آخر، فهو أول من قام إلى أبي بكر وقال له: إتق الله، وانظر ما تقدم لعلي بن أبي طالب «عليه السلام».

ثم ذكره بقول النبي "صلى الله عليه وآله" لعلي "عليه السلام" يوم بني قريظة: إن علي بن أبي طالب "عليه السلام" إمامكم من بعدي، وخليفتي

<sup>(</sup>۱) راجع: شرح النهج للمعتزلي ج۱۳ ص۳۱۰ الأمالي للشيخ الطوسي «رحمه الله» ص۱۸۲ والدرجات الرفيعة ص۲٦٣ و موسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج۱۲ ص٤٤ وقاموس الرجال ج۱۱ ص۷۲۰ و المسترشد للطبري ص۹۷۰ والبحار ج۳۳ ص۳۰۵ و ۳۰٦ و ۳۰۲ و مر۲۲ ص۲۲۷ و ج۸۲ ص۱۰۰۰.

<sup>(</sup>۲) راجع: شرح النهج للمعتزلي ج١٣ ص٣١٥ وكنز العيال ج١ ص٢١٧ و ٢٧٧ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٦ ص١٧١ والبداية والنهاية ج٦ ص٢٤١ وج٧ ص٣١٥ وإمتاع الأسماع ج١٢ ص٢٠٣ وسبل الهدى والرشاد ج١٠ ص١٥٠ ونهج السعادة للمحمودي ج٢ ص٥٥ والأمالي للمفيد ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ج٢ ص٣٩٢ والبحار ج٣٠ ص٢٠٨ واليقين ص١٦٧ و (ط مؤسسة دار الكتاب ـ الجزائري) ص٤٤٤ ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج١١ ص٢٠٦ عن الخصال، ومستدركات علم رجال الحديث ج٥ ص٥٧ و ٣٨٦ وشرح العينية الحميرية للفاضل الهندي ص٢٦٥.

798 ..... الصحيح من سيرة النبي الأعظم علل ج٣٦ أيني الأعظم الله ج٣٦ فيكم الخ..

ثم إنه تصدى لعمر بن الخطاب حين جاء متهدداً، ومعه ألفا رجل.. وشكر له على (عليه السلام) ذلك(١٠٠

وقد امتنع عن بيعة إي بكر أياماً، وقال لبني هاشم في هذه المناسبة: إنكم الطوال الشجر، الطيب الثمر.

وقد اضطغنها عليه عمر، فلم يدع أبا بكر حتى عزله عن ولاية الجند الذي استنفر إلى الشام ٠٠٠.

إلى غير ذلك من مواقف وحالات له، تنم عن صحة رويته، وحسن طويته، وسلامة دينه، ورسوخ يقينه، فراجع...

ولنا ملاحظة أخرى هنا مفادها: أن اختيار المهاجرين ليكونوا سرية الإخضاع عمرو بن معد يكرب الزبيدي المرتد عن الإسلام يراد به: الإيحاء بأن عليه أن لا يتوهم بأن أحداً في الجزيرة العربية قادر على مساعدته، أو أنه سوف يتعاطف معه، فإن الذين كانوا أكثر الناس حرصاً على هدم الإسلام قد أصبحوا أنصاره، والعاملين على معاقبة من يجترئ عليه.. وهم أهل مكة بالذات..

<sup>(</sup>١) الإحتجاج جـ١ ص٩٩ و ١٠٤، وراجع: الخصال ج٢ ص٤٦٢ ورجال البرقي، والدر النظيم ص٤٤٢.

 <sup>(</sup>۲) شرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٥٩، وراجع: تاريخ الأمم والملوك (تحقيق محمد
 أبو الفضل إبراهيم) ج٣ ص٣٥٨ وراجع: السقيفة وفدك للجوهري ص٥٥
 والدرجات الرفيعة ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) راجع : ترجمة خالد بن سعيد بن العاص في قاموس الرجال ج٤ ص٠ ١٢ ـ ١٢٧ وتنقيح المقال ج١ وغير ذلك.

وقد لاحظنا: إنه «صلى الله عليه وآله» حين ذكر الصيحة الأولى، وما ينشأ عنها من أمور هائلة، مثل موت الأحياء، وإحياء الأموات. استثنى من الجملة الأخيرة، بقوله: «إلا ما شاءالله».

فعبر بكلمة «ما» التي تستعمل، ويراد بها غالباً غير العقلاء، فلعل المراد: الإستثناء لبعض الأموات من غير البشر، من حشرات، أو طيور، أو حيوانات لا يترتب على إحيائها أثر..

ولكنه «صلى الله عليه وآله» حين ذكر الصيحة الثانية، التي تنشر بها الأموات، وترمي النار بمثل الجبال شرراً، فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه، وذكر ذنبه، وشُغل بنفسه. استثنى من ذلك فقال: «إلا من شاء الله». مستفيداً من كلمة «من» التي تستعمل غالباً للتعبير عن العقلاء، حيث يبدو أنه أراد أن يستثني أنبياء الله وأوصيائهم من هؤلاء الذين تنخلع قلوبهم، وتشغلهم ذنوبهم، إذ ليس لدى هؤلاء ذنوب يذكرونها، ولا ما يوجب انشعالهم بأنفسهم...

## عدوانية عمرو بن معد يكرب:

وقد صرح النص المتقدم: أن عمرواً حين انصرف مرتداً عن الإسلام أغار على قوم من بني الحارث بن كعب، ومضى إلى قومه..

وذلك يشير إلى: وقاحةٍ وجرأةٍ على الدماء، وإلى الإستهانة بكرامات الناس، والطمع بأموالهم وأعراضهم، بشكل يوجب المبادرة إلى وضع حد له بصراحة وحزم. وهذا ما فعله رسول الله "صلى الله عليه وآله"، حيث

أرسل علياً «عليه السلام» للقيام بذلك كما سبق ..

#### طغيان خالد:

وقد لوحظ: أن خالداً قد تمرد على أمر أمير المؤمنين «عليه السلام»، وأظهر أنه إنسان غير منضبط، فعامله على «عليه السلام» بالحزم والحكمة، حين أرسل إليه خالد بن سعيد بن العاص، الذي لا يستطيع خالد مناوأته لموقعه ومكانته في قريش، فحبسه.. فلما أدركه أمير المؤمنين عنفه على خلافه..

وهذا يدلنا على: أن ما جعله النبي "صلى الله عليه وآله" لعلي "عليه السلام" كان أوسع من مجرد جعل الإمارة له حين يلتقي بخالد.. بل كان خالد مأموراً بطاعته، وبتنفيذ أوامره أينها كان، سواء التقيا أو افترقا..

ولو لم يكن الأمر كذلك، فإن خالداً سوف يشتكي علياً «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله».. ويعتبره متعدياً عليه، وظالماً له. ولابد أن نتوقع منه: أن يقدم على معاندة خالد بن سعيد، والإحتجاج على علي «عليه السلام»، ولو بأن يقول: إنه لم يؤمر بطاعته، وسيقول للناس: إن علياً «عليه السلام» يظلمه بهذا التعنيف، وإنه لا يحق له أن يفرض عليه تنفيذ أمره.

ولكن خالداً لم يفعل شيئاً من ذلك، ولم يعترض، ولم يشك، ولا اعتذر بأنه لم يكن يعلم بأن عليه أن يطيع أوامر علي «عليه السلام» ولا غير ذلك مما ذكرناه..

#### هزيمة عمرو، وسبى نسائه!!

وقد صرحت الرواية المتقدمة: بأنه رغم أن قوم عمرو بن معد يكرب، قد حاولوا إثارة حفيظته بقولهم: لعل هذا الوافد يجبره على دفع الإتاوة له،

ثم وصفوا هذا الغلام بـ «القرشي» ليشعر ذلك بغربته، وبالإختلاف معه في العدنانية والقحطانية، وفي طبيعة الحياة، فإن هذا الوافد حضري، يفترض أن تكون حياته أقرب إلى الراحة والسعة والرفاه، أما عمرو وقومه، فإنهم يعيشون حياة البداوة والخشونة، ويدَّعون لأنفسهم الإمتياز بالقدرة على تحمل المكاره ومواجهة الصعاب والإعتزاز بالشجاعة وبالفروسية وما إلى ذلك..

ولكن كل ذلك لم ينفع، بل هو قد زاد من مرارة الهزيمة التي حلت بعمرو، ومما زاد في خزي عمرو أن هزيمته قد جاءت بعد أن استعرض قوته أمام الملأ، قائلاً: من يبارز؟

وكان يرى أن الناس يهابونه، وأنه يكفي أن يذكر لهم اسمه حتى تتبدل أحوالهم، ويتخذون سبيل الإنسحاب من ساحة المواجهة، بكل حيلة ووسيلة، وإذبه يرى أن هؤلاء يتنافسون على مبارزته، وعلى سفك دمه.

وكان الأخطر والأمرّ، والأشر والأضر هو: هزيمة عمرو أمام نفس هذا الغلام القرشي من مجرد صيحة صدرت منه، دون أن يلوح له بسيف، أو يشرع في وجهه رمحاً!!

فها هذه الفضيحة النكراء، والداهية الدهياء؟!

ثم كان الأخزى من ذلك، والأمضّ ألماً، والأعظم ذلاً أن يقتل هذا الغلام القرشيّ على حد تعبيرهم أخا عمرو وابن أخيه، ويسبي ريحانة بنت سلامة زوجة عمرو، بالإضافة إلى نساء أخريات.

ثم انصرف أمير المؤمنين «عليه السلام» مطمئناً إلى عدم جرأة عمرو

## استجداء عمرو.. وأريحية خالد!!:

وتواجهنا مفارقة هنا، وهي: أن عمرو بن معد يكرب جاء إلى خالد بن سعيد بن العاص الذي خلّفه على «عليه السلام» في بني زبيد، فأظهر عودته إلى الإسلام، ثم كلّمه في امرأته وولده، فوهبهم له.

ولكن هذا المستكبر المغرور بنفسه بالأمس، والذي جرَّ على نفسه هذه الهزيمة الفضيحة، وكان سبباً في قتل أخيه، وابن أخيه، ثم في سبي زوجته وولده.. لا لشيء إلا لأجل أن الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» لم يجب طلباً ظالماً رفعه إليه..

إن هذا الرجل بالذات يتراجع عن موقفه، ويستعطف ذلك الذي خلَّفه ابن عم الرسول «صلى الله عليه وآله» في قوم عمرو بن معد يكرب نفسه ليجبي صدقاتهم، ويؤمِّن من عاد إليه من هرّابهم مسلماً..

وقد كان هذا الرجل في غنى عن هذا الإستعطاف هنا، وعن الإستكبار هناك.. والأغرب من ذلك: أن نجده حتى حين يرى نفسه بحاجة إلى الإستعطاف والخضوع، ويهارسه، لا يتخلى عن العنجهية والغرور، وحب الظهور، وإثبات الذات، وإظهار القوة بغباوة وحمق. فإنه لما وقف على باب خالد وجد جزوراً قد نحرت، فجمع قوائمها، ثم ضربها بسيفه فقطعها جميعاً.

ثم وهب سيفه الذي كان يسميه بالصمصامة لخالد بن سعيد، إمعاناً

#### وذلك كله يجعلنا نقول:

لقد صدق من وصفه: بأنه «مائق بني زبيد» (۱۰۰).

فإن المائق هو: الأحمق في غباء، أو الهالك حمقاً وغباوة ".

# بريدة يشكو علياً عليه إلى رسول الله عَلَالله:

وقد ذكرت الرواية المتقدمة حديث شكوى بريدة علياً «عليه السلام» إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بطلب من خالد، وبتحريض من عمر بن الخطاب، وقد غضب رسول الله «صلى الله عليه وآله» من ذلك، وقد تقدم الحديث عن هذه الرواية فلا نعيد.

### ماذا عن عمرو بن معد يكرب؟!:

ثم إننا لا نريد أن نؤرخ هنا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، غير أننا نشير إلى لمحات قد تفيد في توضيح سبب تعظيمهم لهذا الرجل، وتأكيدهم على شجاعته، فنقول:

إن من أهم أسباب ذلك هو مشاركته في فتوح الشام والعراق، كها تظهره كتب التراجم".

<sup>(</sup>۱) راجع: البحار ج١١ ص٩٦ عن ابن إسحاق، ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج٢ ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أقرب الموارد ج٢ ص١٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) راجع: الإصابة ج٣ ص١٨ ـ ٢٠ و (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٦٩ ه و ٥٧٠.

كها أن ابن عساكر قد ذكر مفردات كثيرة، تفيد في وضوح حجم مشاركته لهم في تلك الفتوحات العزيزة على قلوبهم "، حيث قالوا: إن هذا الرجل قد شارك في عامة الفتوح بالعراق"، وكانت أكثر فتوحات العجم على يديه"..

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى قائده النعمان بن مقرن: استشر واستعن في حربك طليحة، وعمرو بن معد يكرب، ولا تولها من الأمر شيئاً، فإن كل صانع هو أعلم بصناعته ...

وكان عمر إذا رأى عمرو بن معد يكرب قال: «الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرواً»".

وكتب عمر إلى سعد: إني أمددتك بألفي رجل، عمرو بن معد يكرب،

<sup>(</sup>۱) راجع: تاریخ دمشق ج۶٦

 <sup>(</sup>۲) الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٢ ص٢٠٥ و (ط دار الجيل) ج٣ ص١٢٠٣ والإصابة ج٣ ص١٨ وفيه: أنه شهد فتوح الشام وفتوح العراق.

 <sup>(</sup>٣) سفينة البحارج ٦ ص ٤٨٦ والبحارج ١ ٤ ص ٩٦ عن مناقب آل أبي طالب ج ١ ص ٢٠٦٠ و (ط المكتبة الحيدرية) ج٢ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (بهامش الإصابة) ج٢ ص٣٥ و ٥٣٨ و (ط دار الجيل) ج٢ ص٥٣٨ و ٣٨ عن ابن سعد، والواقدي، وابن أبي شيبة، وتاريخ مدينة دمشق ج٢٥ ص١٧٢ وأسد الغابة لابن الأثير ج٣ ص٦٦ والسنن الكبرى للبيهقى ج١٠ ص٦١٣.

 <sup>(</sup>٥) البحارج ١٤ ص٩٦ عن المناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٣٠٦ و (ط المكتبة الحيدرية) ج٢ ص٣٣٣ وسفينة البحارج٦ ص٤٨٢.

مع أن كلا الرجلين كان قد أسلم ثم ارتد، فراجع ترجمتها ١٠٠٠.

قالوا: «ومع مبارزته جذبه أمير المؤمنين «عليه السلام» والمنديل في عنقه حتى أسلم»<sup>۳</sup>.

ولأجل ذلك نجده لا يجرؤ على إظهار نفسه في مقابل علي "عليه السلام"، فكان كثيراً ما يسأل عن غاراته، فيقول: قد محا سيف علي الصنائع". والصنيع: هو السيف الصقيل المجرب".

وقد نجد مبررات كثيرة للشك فيها يزعمونه له من شجاعة وإقدام، لا

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) راجع: الإصابة ج٣ ص١٩ و (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٥٧١ عن الطبراني عن محمد بن سلام الجمحي، وتاريخ مدينة دمشق ج٤٦ ص٣٨٥ والمعجم الكبير للطبراني ج١٧ ص٤٥ ومجمع الزوائدج٥ ص٣١٩.

<sup>(</sup>۲) الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٢ ص٢٣٨ و (ط دار الجيل) ج٢ ص٧٧٣ و لل طليحة، والإصابة ج٢ ص٢٣٤ و (ط دار الكتب العلمية) ج٣ ص٤٤، وراجع حول عمرو: الإستيعاب (ط دار الجيل) ج٣ ص١٢٠١ والإصابة ج٣ ص١٨٠ و (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٨٥، وسفينة البحار ج٦ ص٨٤٢ عن تنقيح المقال وثمة مصادر أخرى تقدمت في بعض الهوامش.

 <sup>(</sup>۳) البحارج ۱ عن المناقب لابن شهرآشوب ج۱ ص۲۰٦ و (ط المكتبة الحيدرية) ج۲ ص۳۳۶ وسفينة البحارج ۲ ص٤٨٢.

 <sup>(</sup>٤) البحار ج١١ ص٩٦ عن المناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٦٠٦ و (ط المكتبة الحيدرية) ج٢ ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) راجع: أقرب الموارد ج١ ص٦٦٥.

٣٠٢ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم علله ج٢٦

سيما وأنه بعد ارتداده أسره المهاجر بن أبي أمية، وأرسله إلى أبي بكر ".

وتقدم: أن خالد بن سعيد بن العاص سبى وأسر بني زبيد، وهم قوم عمرو بن معد يكرب ولم يصنع عمرو شيئًا.

والصحيح: أن الذين سباهم هو علي «عليه السلام» كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

# كذب عمرو بن معد يكرب:

ويبدو لنا: أن ما يذكرونه عن بطولات عمرو بن معد يكرب قبل إسلامه، لا يعدو أن يكون روايات من نسج خيال عمرو نفسه، فقد عرف عنه: أنه كان يكذب.

فقد رووا: أنه كان يحدث بحديث، فقال فيه: لقيت في الجاهلية خالد بن الصقعب، فضربته وقدوته، وخالد في الحلقة.

فقال له رجل: إن خالداً في الحلقة.

فقال له: أسكت يا سيء الأدب، إنها أنت مُحدَّث، فاسمع أو فقم.

ومضى في حديثه، ولم يقطعه، فقال له رجل: أنت شجاع في الحرب والكذب معاً.

قال: كذلك أنا تام الآلات".

 <sup>(</sup>۱) الإصابة ج٣ ص١٨ و (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٦٩٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٩٤ ص٤٤٤ وأسد الغابة ج٤ ص٣٣١ والبداية والنهاية ج٦ ص٣٦٤ وخزانة الأدب للبغدادى ج٢ ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق ج٤٦ ص٣٨٩ وقال في هامشه: رواه المعافي بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ج٢ ص٢١٤ و ٢١٥ وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج٦ ص٣٦٢.

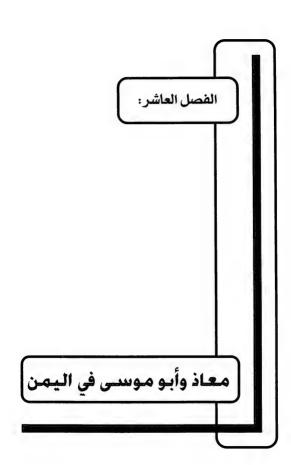

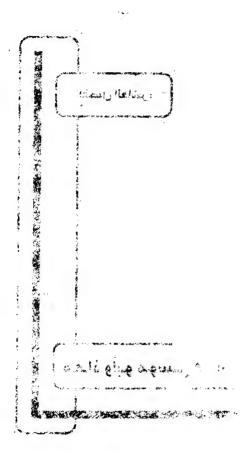

## بعث معاذ، وأبي موسى الأشعري إلى اليمن:

عن أبي بردة مرسلاً، وعن أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ومعي رجلان من الأشعريين. أحدهما عن يميني والآخر عن شهالي. كلاهما يسأل العمل والنبي «صلى الله عليه وآله» يستاك.

فقال: «ما تقول يا أبا موسى»؟ أو قال: «با عبد الله بن قسر»؟

قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في نفسيهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل.

قال: فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت.

قال: «لن يستعمل على عملنا من يريده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى».

**أو قال**: «يا عبد الله بن قيس».

قال أبو موسى: فبعثني رسول الله «صلى الله عليه وآله» ومعاذاً إلى اليمن.

قال أبو بريدة: بعث كل منها على مخلافه.

قال: واليمن مخلافان، وكانت جهة معاذ العليا وجهة أبي موسى السفلى.

قال أبو موسى: فقال رسول الله "صلى الله عليه وآله»: "ادعوا الناس، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا».

قال أبو موسى: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعها باليمن.

قال: البتع وهو من العسل ينبذ ثم يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعيرينبذ ثم يشتد.

قال: وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أعطي جوامع الكلم وخواتمه.

قال: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة» (١٠٠٠.

وفي رواية: فقال: «كل مسكر حرام»``

قال: فقدمنا اليمن، وكان لكل واحد منا قبة نزلها على حدة.

قال أبو بردة: فانطلق كل واحد منها إلى عمله، وكان كل واحد منها إذا سار في أرضه، وكان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً، فسلم عليه.

فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيَّمَ هذا؟

قال: هذا يهودي كفر بعد إسلامه، انزل. وألقى له وسادة.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٢٩ وفي هامشه عن: البخاري في كتاب المغازي (٤٣٤٤) وراجع: البداية والنهاية ج٥ ص٩٩ وصحيح مسلم ج٦ ص٠٠٠ والسنن الكبرى للبيهقى ج٨ ص٢٩١ وصحيح ابن حبان ج١٢ ص١٩٧٠.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٢٩ ونيل الأوطار للشوكاني ج٩ ص٥٥ وفقه
 السنة ج٢ ص٣٧٧ و ٣٦٦ وعون المعبود ج١٠ ص٩٩.

فقال: لا أنزل حتى يقتل.

فأمر به فقتل.

قال: إنها جيء به لذلك، فانزل.

ثم نزل، فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟

قال: «أتفوَّقه تفوُّقاً.

قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟

قال: أنام أول الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كها أحتسب قومتي، ٠٠٠.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا ألا اله الا الله، وأن محمداً رسول الله.

فإن هم أطاعوا لك بذاك، فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة.

فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ، ‹‹›

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٢٩ و ٢٣٠ عن البخاري، ومسلم. وقال في هامشه: أخرجه البخاري ج٢ ص١٥٨ ومسلم في كتاب الإيهان (١٠) انتهى. وراجع: البداية والنهاية ج٥ ص١٠٠ و (دار إحياء التراث العربي) ص١١٥ =

عن عمرو بن ميمون: أن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبح، فقرأ سورة النساء، فلما قرأ: ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ ﴿، قال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم ﴿،

ونقول:

إن مما لا شك فيه أن اليمن بلاد واسعة، وفيها سكان منتشرون في خاليفها، ولابد من دعوتهم جميعاً إلى دين الله، وإبلاغهم كلمة الحق والهدى.. فيحتاج الأمر إلى نشر الدعاة، وبث الموفدين في كل اتجاه، ولذلك تعددت الوفود، وكثر المبعوثون إليها.. ولعل معاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعرى كانا في جملة هؤلاء.

وقد صرحت الرواية: بأنه «صلى الله عليه وآله» قد بعث كلاً منهما على نحلافه.

ولكن تبقى لنا على هذه الروايات مؤاخذات، وإيضاحات نذكرها

و ۱۱٦ ونصب الراية ج٤ ص٤١٨ وج٢ ص٣٩٨ وتاريخ الخميس ج٢ ص١٤٢ وراجع: صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج٥ ص١٠٨ وعمدة القاريج٨١ ص٢ والسيرة النبوية لابن كثيرج٤ ص١٩١.

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٣٠ عن البخاري. وراجع: صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج٥ ص١٠٩ وعمدة القاري ج١٨ ص٥ والمصنف لابن أبي شيبة ح١ ص٣٩ وتغليق التعليق ج٤ ص١٥٥ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرج١ ص٥٧٥ والدر المنثور ج٢ ص٢٣٠ والبداية والنهاية ج١ ص١٩٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٣٠.

## ترديدات تثير الشبهة:

إذا كان أبو موسى متردداً في كلا المرتين فيها خاطبه به رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فلا يدري هل قال له: "يا عبد الله بن قيس"، أو قال له: "يا أبا موسى"، فكيف نطمئن إلى أنه قد حفظ بالفعل سائر أقوال النبي "صلى الله عليه وآله" بهذه الدقة، حتى أنه لم يتردد في أية كلمة منها؟! بل هو يحفظ ويصف لنا سواكه "صلى الله عليه وآله" تحت شفتيه، وقد قلصت!!

# اليمن مخلافان:

تقول الرواية: إن اليمن مخلافان، الأعلى والأسفل، وتقول: كان كل من معاذ وأبي موسى يسير في أرضه، فإذا كان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً، فسلم عليه..

وتقول: إنه كان لكل واحد منهما قبة نزلها على حدة.

فظاهر الرواية هو: أنهها كانا في موضعين متجاورين، وأن قبتيهها كانتا متقاربتين، والسؤال هو:

أولاً: إن اليمن بلاد شاسعة تعد بعشرات الألوف من الكيلومترات المربعة، وليست مجرد قطعتي أرض متجاورتين، يسير فيها الراكب جيئة وذهاباً، ويتفقدهما كما يتفقد كرمه أو بستانه، أو جبلاً، أو سهلاً فسيحاً، يعيش فيه.

ثانياً: إذ كانا قريبين إلى هذا الحد، فلمإذا ضربا لأنفسهما قبتين على حدة، فلتكن لهما قبة واحدة، وهذا ينطلق إلى مخلافة في الجهة العليا، والآخر ٣١٠ ...... المحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٢٦ ينطلق إلى خلافه في الجهة السفلي..

#### تطاوعا ولا تختلفا:

وقد ذكرت الرواية قول النبي «صلى الله عليه وآله» لهم: تطاوعا ولا تختلفا.

## ونقول:

إذا كانت بلاد اليمن مخلافين، وكان "صلى الله عليه وآله" قد عين كل واحد منها في مخلاف، ولم يكن لأحدهما أي علاقة بعمل الآخر، فلا معنى لأن يختلفا، أو أن يتفقا في شيء..

إلا أن يكون المقصود هو تحذيرهما من الإختلاف، وهما في الطريق إلى اليمن، حيث شاءت الصدف أن يسيرا إلى تسلم مهمتيهما في وقت واحد. وصادف أن سلكا طريقاً واحداً.

# قتل اليهودي:

وقد ذكرت الرواية: أن معاذاً لم يرض بالنزول حتى قتلوا اليهودي الذي أسلم ثم ارتد.

ونحن نشك في صحة ذلك، فإنه «صلى الله عليه وآله» إنها بعثهما إلى اليمن دعاة لا حكاماً، ولم يكن الإسلام قد فشا في تلك البلاد، ولا كان بإمكان مبعوثي النبي «صلى الله عليه وآله» أن يقتلا يهودياً أسلم ثم ارتد، مع ملاحظة كثرة اليهود في ذلك البلد.

# موسى التفي الورع:

وقد ذكرنا عن قريب بعض ما يرتبط بأبي موسى، وأنه جاثليق هذه الأمة وسامريّها، إلى غير ذلك من أمور تدل على سوء العلاقة بينه وبين ربه، وبين أهل بيت نبيه الأعظم "صلى الله عليه وآله". حتى إن علياً "عليه السلام" كان يقنت في الصبح والمغرب بلعنه مع جماعة آخرين إلى أمور كثيرة لا نرى حاجة لإعادتها..

غير أن هؤلاء يظهرون هذا الرجل بالذات على أنه من أتقى الناس، وأن العلم انتهى إلى ستة هو أحدهم، وأن القضاء إلى أربعة هو أحدهم أيضاً، ثم يذكرون هنا قراءته للقرآن هو ومعاذ.. فتبارك الله الخالق والبارئ الذي مسخ أقواماً فجعل منهم القردة والخنازير، ثم إن هؤلاء يمسخون أبا موسى فيجعلونه من الأتقياء، وأعلم العلماء بعد أن كان على الضد من ذلك.

#### هنات تجعل فضيلة لمعاذ:

ولهم في معاذ مبالغات، تزيد على مبالغاتهم في أبي موسى الأشعري كما يعلم بالمراجعة.

وقد زعموا هنا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد كتب لمعاذ بن جبل، وهو في اليمن: «إني عرفت بلاءك في الدين، والذي ذهب من مالك حتى ركبك الدين، وقد طيبت لك الهدية، فإن أهدي لك شيء فاقبل»…

<sup>(</sup>۱) الإصابة ج۲ ص۶۶، و (ط دار الكتب العلمية) ج۶ ص۶۶، وج٦ ص۸۰ و (ط مؤسسة = وراجع: ج۳ ص۸۷، وكنز العمال ج٦٦ ص١٩٦، وج٦ ص٨٥ و (ط مؤسسة =

وقد زعموا: أن السبب في هذا الساح هو: أن معاذاً كان رجلاً سمحاً، فركبه الدين، فلزمه غرماؤه، حتى تغيب عنهم أياماً في بيته، فأرسله رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى اليمن، وقال له: لعل الله يجبرك، ويؤدي عنك ٧٠٠.

قال عمر: «وكان أول من اتجر في مال الله هو، فمكث حتى أصاب، وحتى قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فلما قدم قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه، وخذ سائره منه.

فقال أبو بكر: إنها بعثه رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليجبره. ولست بآخذ منه شيئاً إلا أن يعطيني.

فانطلق عمر إلى معاذ، فذكر ذلك له، فقال معاذ: إنها أرسلني النبي "صلى الله عليه وآله" ليجبرني، ولست بفاعل.

<sup>=</sup> الرسالة) جـ ص ١٩٥ وج١٠ ص ٥٩٧ و تاريخ مدينة دمشق جـ ٥٩ ص ٥٩ و و د ٢٣٤ و ٢٦٥ و جمع و ٣٠٥ و محمع الزوائد ج٤ ص ١٥٠٠ و محمع الزوائد ج٤ ص ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ج ٤ ص ٣٧٧ و (ط دار الكتاب العربي) ج ٤ ص ٣٧٧ و الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج ٣ ص ٣٥٨ وحلية الأولياء ج ١ ص ٢٣٢ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج ٣ ص ٢٠٤ وراجع: إعانة الطالبين للدمياطي ج ٣ ص ٧٩ ومكاتيب الرسول ج ٣ ص ٥٥٥ ونصب الراية للزيلعي ج ٢ ص ١١١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ص ٥٨٨ وتاريخ مدينة دمشق ج ٨٥ ص ٢١١.

الفصل العاشر: معاذ وأبو موسى في اليمن .....

ثم أتى معاذ عمر، فقال: قد أطعتك، وأنا فاعل ما أمرتني به، فإني رأيت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق، فخلصتني منه يا عمر الخ...٠٠.

#### ونقول:

أولاً: لو سلمنا أن حديث جبر معاذ بإرساله إلى اليمن قد صدر عن النبي "صلى الله عليه وآله"، ولم يسمعه عمر، وسمعه أبو بكر ومعاذ، فالسؤال هو: لماذا لم يصدق عمر معاذاً ولا أبا بكر في ذلك؟! بل بقى متردداً أو شاكاً!!

ثانياً: إن العسقلاني يذكر مضمون الكتاب الذي يزعمون أن النبي «صلى الله عليه وآله» أرسله إلى معاذ في اليمن، يطيِّب له فيه الهدية \_يذكره \_ على أنه من قول النبي «صلى الله عليه وآله» لمعاذ حين أرسله إلى اليمن، لا أنه كتاب أرسله إليه في اليمن!! ".

ثالثاً: هل كان النبي «صلى الله عليه وآله» يبعث كل من ركبه الدين، أو وزعت أمواله على دائنيه إلى بلد من البلاد، ليكون والياً عليها، مستفيداً من هداما أهله؟!

وهل حصل مثل هذا الذي حصل لمعاذ لأي واحد من أولئك الذين ولاهم النبي «صلى الله عليه وآله» بلداً، أو مخلافاً وما أكثرهم؟!.

 <sup>(</sup>١) الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج٣ ص٣٥٨ و (ط دار الجيل) ج٣ ص١٤٠٥ والمصنف للصنعاني ج٨ ص٢٦٩ وكنز العمال ج٥ ص٥٩٢.

<sup>(</sup>٢) تقدمت مصادر ذلك.

٣١٤ ..... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْكُ ج٢٦

وهل سمح له حين خلّفه في مكة مع عتّاب بن أسيد بأن يقبل الهدية من أهلها، ليجبره بذلك أيضاً.

رابعاً: ذكروا: أنه "صلى الله عليه وآله" لم يرسل معاذاً والياً على البلاد والعباد، وإنها أرسله ليكون مجرد قاض للجند، ويعلم الناس القرآن، وشرائع الإسلام، ويقضي بينهم، ويقبض الصدقات من عمال رسول الله "صلى الله عليه وآله"، لأنه "صلى الله عليه وآله" قد قسم اليمن على خسة، وهم: المهاجر بن أبي أمية على كندة، وخالد بن سعيد على صنعاء، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجند، والأشعرى على عدن، وزبيد وزمعة والساحل".

فإن كانت الهدية تحرم على الولاة كها في الروايات"، فإن معاداً لا ولاية له، وإن كانت تحرم على القضاة، فإن حرمتها ليست قابلة للرفع، لأنها تؤثر على سلامة القضاء، وتؤدي إلى التهمة في الأحكام. وإن كان

<sup>(</sup>۱) الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج٣ ص٥٦٦ و ٣٥٧ و (ط دار الجيل) ج٣ ص٣٠٤ ا ومعجم ما استعجم للبكري الأندلسي ج٢ ص٧٠٧ وعمدة القاري للعيني ج٨ ص٣٣٥ وراجع: الإستذكار لابن عبد البر ج٣ ص٩٠١ و التمهيد لابن عبد البر ج٢ ص٢٧٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٨٥ ص٣٩٣ و ٤١٥ وكتاب المحبر للبغدادي ص٢٧٦ وإكبال الكيال لابن ماكولا ج١ ص٤٦.

<sup>(</sup>۲) مكاتيب الرسول ج٣ ص٥٥٥ و ٥٥٥ عن المصادر التالية: صحيح مسلم ج٣ ص٥٦٣ و عمدة القاري ح٥ ص٣٦ وعمدة القاري ح٠٤ ص١٤٦٣ و ونتح الباري ح٠ ص١٦٢ وج١٢ ص٢٠٦ والترمذي في كتاب الأحكام باب ٨، والوسائل (ط دار الإسلامية) ج١٨ ص١٦٣ وكنز العمال ج٠ ص٥٥ في ابعدها.

فضاؤه خاصا بالجند، وليس واليا على الناس، فلا حاجه إلى إحلال الهديه له، لأن الهدية تكون حلالاً له بصورة طبيعية.

خامساً: إذا كان «صلى الله عليه وآله» قد سمح لمعاذ بقبول الهدية، فلهاذا تجاوز ذلك، واتجر في مال الله أيضاً؟! ‹‹·

ولعل الحقيقة هي: أن هذا الرجل قد عدا على مال الله تعالى، فاكتنزه لنفسه، فحاولوا التستر عليه بافتعال هذا الكتاب، وتلك المناسبة.. وقد

أرادوا بذلك مكافأته على مواقفه المؤيدة لسياستهم، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى..

## معاذ في ميزان السياسة:

إن تعظيم هؤلاء وتفخيمهم لمعاذ يفوق حد التصور، ويكفي أن نذكر أنه عندهم «أعلم الأولين والآخرين، بعد النبيين والمرسلين، وإن الله ليباهي به الملائكة»...

<sup>(</sup>۱) الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٣ ص٣٥٨ و (ط دار الجيل) ج٣ ص١٤٠٤ ومكاتيب الرسول ج٣ ص٥٥٥ وراجع: خلاصة عبقات الأنوار للنقوي ج٣ ص٩٥ والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ج٢ ص٢٤٣ وكنز العمال ج٥ ص٩٥٥ ونصب الراية للزيلعي ج٦ ص١٩٨ وقاموس الرجال ج١٠ ص٩٨.

<sup>(</sup>۲) المستدرك للحاكم ج٣ ص٢٧١ وكنز العهال ج١٢ ص٣١٤ وج٦ ص١٩٤ و (ط مؤسسة الرسالة) ج١١ ص٥٤٧ وسير أعلام النبلاء للذهبي ج١ ص٤٤٦ والكشف الحثيث لسبط ابن العجمي ص١٧٨ وتاريخ المدينة لابن شبة ج٣ ص٨١٨ والغدير ج١٠ ص١٨٨.

٣١٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَمُ ج٢٦

#### سر تعظيم معاذ بن جبل:

قد قرأنا في النص المتقدم الحديث الذي يذكر شدة معاذ بن جبل على اليهودي الذي أسلم ثم ارتد حتى إنه لم ينزل إليهم حتى قتلوه..

ثم قرأنا فيه أيضاً.. حديثه عن نفسه حول قراءة القرآن، ليدلل بذلك على شدة التزامه بخط التقوى، ومواظبته على الأمور العبادية..

غير أننا نقول:

ليت شدة معاذ كانت قد اقتصرت على ذلك اليهودي، ولم تتجاوزه إلى أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، حيث شارك معاذ في الهجوم على بيت الزهراء «عليها السلام» فور وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وفي بعض الروايات: أنه كان على ألف من المقاتلين حين البيعة لأبي بكر وهاجوا علياً «عليه السلام» وأصحابه في المسجد (٠٠).

ورووا: أنه كان من أصحاب الصحيفة التي تعهد كاتبوها بإزالة الإمامة عن على «عليه السلام» (

وروى: أنه حين احتضاره كان يدعو بالويل والبثور، لمالأته على على

<sup>(</sup>۱) الإحتجاج للطبرسي ج ١ ص ١٠٤ وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٢٤٢ والبحار ح ٢٨ ص ٢٠٢ ومواقف الشيعة للأحمدي ج ١ ص ٤٣٠ والفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم ج ٢ ص ٣٣٣ والدر النظيم ص ٤٤٦ ونهج الإيمان لابن جبر ص ٥٨٦ وبيت الأحزان ص ٩٦ وعجم النورين للمرندي ص ٧٩٠.

 <sup>(</sup>۲) كتاب سليم بن قيس (ط النجف) ص١٠٩ و (بتحقيق محمد باقر الأنصاري)
 ص٥٤٣.

الفصل العاشر: معاذ وأبو موسى في اليمن ......

«عليه السلام» خصوصاً بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ١٠٠٠.

وكان مع الذين شهروا سيوفهم وأخرجوا أبا بكر، وأصعدوه منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتهددوا من يعارضهم بالقتل٬٬٬

ولأجل ذلك تمنى عمر بن الخطاب: لو كان معاذ حياً لاستخلفه ٣٠.

# معاذ بن جبل لم يتول مخلافاً:

إن الروايات تنص على: أن معاذاً كان أميراً على الجند فقط، وأما أبو موسى فكان أميراً على عدن، وزبيد، والساحل، فلم يكن إذن معاذ أميراً على أى من مخاليف اليمن، لا الأعلى ولا الأسفل، ولا غير ذلك".

<sup>(</sup>۱) إرشاد القلوب للديلمي ص٣٩١ وكتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص٣٤٦ وس٣٤٦ والصراط المستقيم ج٣ ص١٥٣ وكتاب الأربعين للشيرازي ص٤٧٥ والبحار ج٨٨ ص١٢٢ وج٣٦ وج٨٥ ص٢٤١ ومستدرك سفينة البحار ج٢ ص٣٢٠ ومستدركات علم رجال الحديث ج٤ ص٢١٠ ومعمد النورين للمرندي ص٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) كتاب الرجال للبرقي ص٦٦ ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج١٩ ص٢٠٣ وقاموس الرجال للتستري ج١٠ ص٩٨ والصراط المستقيم ج٢ ص٨٢ ونهج الإيهان ص٥٨٦.

 <sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة ج١ ص٢٨ وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج٢ ص٣٤٩.
 وتفسير النسفي ج٢ ص٣٤٥.

 <sup>(</sup>٤) الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج٣ ص٣٥٦ و ٣٥٧ و (ط دار الجيل) ج٣ ص٢٠١ وراجع: معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ج٢ ص٢٠٧ وعمدة القاري للعيني ج٨ ص٣٥٠ وراجع: الإستذكار لابن عبد البرج٣ ص١٩٠٠ =

# سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم:

قالوا: بعث رسول الله "صلى الله عليه وآله" قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلاً إلى [حي من] خثعم ـ قريباً من تربة على يومين من مكة، قال محمد بن عمر: بناحية تبالة، وقال ابن سعد: بناحية بيشة ـ وأمره أن يشن الغارة عليهم، فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها. فأخذوا رجلاً، فسألوه، فاستعجم عليهم ـ أي سكت ولم يعلمهم ـ وجعل يصيح بالحاضر"، ويحذرهم، فضربوا عنقه.

ثم أمهلوا حتى نام الحاضر، فشنوا عليهم الغارة، فخرج إليهم رجال الحاضر، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجراح في الفريقين جميعاً، وجاء الختميون الدَّهم (أي العدد الكثير)، فحال بينهم سيل أي، فها قدر رجل واحد منهم يمضي حتى أتى قطبة على أهل الحاضر، وقتل قطبة من قتل منهم، وساقوا النعم، والشاء، والنساء إلى المدينة.

وكانت سهانهم أربعة [أبعرة]. والبعير يعدل بعشر من الغنم، بعد أن أخرج الخمس، وكان ذلك في صفر سنة تسع ...

\_\_\_\_

<sup>=</sup> والتمهيد لابن عبد البر ج٢ ص٢٧٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٥٨ ص٣٩٣ و ١٥ وكتاب المحبر للبغدادي ص١٢٦ وإكمال الكمال لابن ماكولاج١ ص٤٦.

<sup>(</sup>١) الحاضر: هم القوم النزول على ماء، يقيمون به، ولا يرتحلون عنه.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٤ والسيرة ج٣ ص٢٠٤ والمغازي للواقدي ج٣ ص٩٨١ وج٢ ص٤٥٧ و ٥٥٥ وج١ ص٧ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٤ و ٤١ ومكاتيب الرسول ج٣ ص٤١٤ عن اللباب ج١ ص٣٦٥ والأنساب للسمعاني ج٥ ص١٥ ونهاية الإرب ص٢٢٩ ومعجم قبائل العرب ج١ ص٣١٣=

١ ـ قال ياقوت: بيشة: من عمل مكة مما يلي اليمن، من مكة على خمس مراحل، وبها من النخل والفسيل شيء كثير، وفي وادي بيشة موضع مشجر كثير الأسد ١٠٠٠.

Y ـ تبالة بالفتح، قيل: تبالة التي جاء ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج: موضع ببلاد اليمن، وأظنها غير تبالة الحجاج بن يوسف، فإن تبالة الحجاج بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن، وأسلم أهل تبالة وجرش من غير حرب، فأقرهما رسول الله «صلى الله عليه وآله» في أيدى أهلها على ما أسلموا".

٣- إن الإقتصار على عشرين رجلاً في تلك السرية يشير إلى أنها لم تكن سرية قتال، بل سرية دعوة إلى الله تبارك وتعالى. لاسيها مع ملاحظة بُعد المسافة بين المدينة، وبين الموضع الذي تقصده تلك السرية، فإن عشرين رجلاً لا يمكنهم مواجهة المئات من المقاتلين الذين يعيشون في أوطانهم،

= وجمهرة أنساب العرب ص ٣٩٠ و ٤٧٥ و ٤٨٤ والإشتقاق لابن دريد ص ٢٠٠. ٥٢٢ وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج٢ ص ١٣٢ ومروج الذهب ج٢ ص ٤٧ و قوريج الأهب ج٢ ص ٤٧ و قوريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج٢ ص ١٩٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص ١٦٢ و ميون الأثر ج٢ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشادج ١ ص ٥٢٩ ومعجم البلدان ج ١ ص ٦٢٨ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج ١ ص ٥٢٩.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱ هامش ص ۲۱۶ ومعجم البلدان ج۱ ص ۱۱۱۰ و (ط
 دار إحياء التراث العربي) ج۲ ص٩.

وكل وسائل العيش متوفرة لهم، مع معرفتهم التامة بمسالك المنطقة، وشعابها، ومواضع الماء والكلاء فيها..

أما أفراد السرية فهم قليلو العدد، ولا يتوفر لهم شيء من ذلك، ولن يكونوا قادرين على مواجهة العشرات من المقاتلين في مثل هذه الظروف الصعبة، ولا يمكنهم الحصول على المدد، وليس لديهم ما يكفي من العدة والعدد، لو أراد الخثعميون ملاحقتهم بالقتال. وسيكونون عرضة للمهالك والأخطار.

٤ ـ إن النبي "صلى الله عليه وآله" لا يبدأ أحداً بقتال قبل الدعوة، وإقامة الحجة، واتخاذه المدعوين موقف المعاند والمحارب. فكيف ينسب إليه أنه يُغير على الآمنين، أو يأمر بالإغارة عليهم إذا لم يكونوا محاربين.

ولم يظهر لنا مما في أيدينا من نصوص: أنه "صلى الله عليه وآله" سبق ودعا ختماً إلى الإسلام، أو أن هذه القبيلة البعيدة عنه هذه المسافات قد أعلنت حربها عليه، أو اعتدت عليه أو أغارت على أطرافه..

فها معنى: أن يأمر «صلى الله عليه وآله» قطبة بن عامر بالإغارة عليهم. ٥ ـ إن النص المتقدم قد صرح: بأن قطبة بن عامر حين شن الغارة على خثعم افتتلوا قتالاً شديداً، فقتل قطبة منهم من قتل. وساق النعم والشاء والنساء إلى المدينة..

### وسؤالنا هو:

إن المفروض هو: أن الجراح قد كثرت في الفريقين، فها معنى ادِّعاء: أن قطبة قد قتل من قتل منهم ـ بل لقد قال الواقدي: حتى أتى قطبة على أهل الحاضر ـ ومعنى هذا: أنه استأصلهم عن بكرة أبيهم، فهل تفرَّد قطبة بقتل

أهل الحاضر دون سائر من معه؟! ولماذا لم يستطع أحد من العشرين الآخرين، الذين كانوا معه أن يقتلوا أحداً من أهل الحاضر، بل اكتفوا بجرحهم؟!..

ولماذا لم يُقتل أحد من العشرين، بل كثرت الجراح فيهم كما كثرت الجراح في أهل الحاضر؟!

وإذا كان السيل قد حال بين الذين جاؤوا لنجدة أهل الحاضر وبين المغيرين، فقد كان بإمكانهم أن يلاحقوهم بعد ذلك، وحين يتمكنون من تجاوز السيل ولو بعد يوم أو يومين، فإن سير الأثقال، إذا كان فيها الإبل، والشاء، والأطفال، والنساء سيكون بطيئاً وثقيلاً.. وسوف يتوزع الفرسان العشرون حولها لحمايتها وحفظها من التشتت والضياع.. وسيحتاج وصولهم إلى المدينة إلى ضعف الوقت الذي يحتاجونه لو لم تكن هذه الأمور معهم.

## سرية علقمة إلى ساحل جدة:

قال ابن سعد: في شهر ربيع الآخر [سنة تسع] ٠٠٠.

وقال محمد بن عمر الأسلمي، والحاكم: في صفر بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» \_ حسب نص ابن سعد \_ أن ناساً من الحبشة تراآهم أهل

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٦ عن ابن سعد. والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٦٣ وتاريخ مدينة دمشق ج٤١ ص١٩٥ والإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج٤ ص٢٦٠ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٦٢٣ وإمتاع الأسماع ج٢ ص٤٥ وعيون الأثرج٢ ص٢٤٠.

٣٢٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٦٦

الشعيبة في ساحل جدة، بناحية مكة في مراكب. فبعث إليهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» علقمة بن مجرِّز في ثلثمانة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم في البحر، فهربوا منه ".

فلم ارجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم، فأذن لهم، وأمَّر عليهم عبد الله بن حذافة.

وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله "صلى الله عليه وآله" علمة من بحرِّز، وأنا فيهم، حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش، واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي. وكان من أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وكانت فيه دعابة. فنزلوا ببعض الطريق، وأوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصطنعون.

فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار.

فقام بعضهم فتحجزوا حتى ظُن أنهم واثبون فيها.

فقال لهم: اجلسوا، إنها كنت أضحك معكم.

فذكروا ذلك لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»".

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٦ عن ابن سعد، والحاكم، وغيرهما، والسيرة
 الحلبية ج٣ ص٢٠٤ والمغازي للواقدي ج٣ ص٩٨٣ وراجع: شرح المواهب
 اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٢ و ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشادج٦ ص٢١٦ عن ابن إسحاق، وقال في هامشه: أخرجه ابن ماجة ج٢ ص٩٥٥ (٢٨٦٣)، وابن حبان (١٥٥٢)، وابن سعد في الطبقات ج٢ ق١ ص١١٨ انتهى. وراجع: السيرة الحلبية ج٣ ص٢٠٤ والمخازي =

الفصل العاشر: معاذ وأبو موسى في اليمن .....

وعن على «عليه السلام» قال: بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» سرية، فاستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطباً

فجمعوا له.

ثم قال: أوقدوا ناراً.

فأوقدوا ناراً.

ثم قال: ألم يأمركم رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن تسمعوا لي وتطيعوا؟

**قالو**ا: بلي.

قال: فادخلوها.

فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنَّا فررنا إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" من النار.

فكان كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار.

فلها رجعوا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذكروا ذلك له، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً».

وقال: «لا طاعة في معصية الله إنها الطاعة في المعروف» ١٠٠٠.

للواقدي ج٣ ص٩٨٣، والدر المنثور ج٢ ص١٧٦ و ١٧٧ عن البخاري،
 ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي
 حاتم، والبيهقي في الدلائل، وعن أبي شببة، وأحمد، وأبي يعلى، وابن خزيمة،
 وابن حبان، والحاكم، وعن الطبراني. وراجع: الثقات لابن حبان ج٢ ص٨٨.

(١) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٦ عن البخاري، ومسلم، وقــال في هامشــه: =

٣٢٤ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عظم على ج٢٦

ورجع علقمة بن مجزِّز هو وأصحابه ولم يلق كيداً.

قول سيدنا على «عليه السلام» عنه: واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار (وهم من بعض الرواة، وإنها هو سهمي) ٨٠٠.

ونقول:

# أمير السرية أنصاري أم قرشي؟!:

إن علقمة بن مجزِّز المدلجي، ومدلج قبيلة من كنانة.. وعبد الله بن حذافة السهمي القرشي، وهو من قدماء المهاجرين.

والنبي "صلى الله عليه وآله" أمّر علقمة، ثم إن علقمة أمّر ابن حذافة على الذين يريدون الإسراع في الرجوع إلى أهليهم..

وبعد ما تقدم نقول:

 ١ ـ قال البخاري: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وعلقمة بن عِزِّر المدلجي. ويقال: إنها سرية الأنصاري..

<sup>=</sup>أخرجه البخاري في كتاب المغازي (٤٣٤٠)، وأحمد في المسند ج١ ص١٢٥، والبيهقي في الدر المنثور ج٢ والبيهقي في الدر المنثور ج٢ ص١٧٥، وذكره السيوطي في الدر المنثور ج٢ ص١٧٧ عن ابن أبي شبية، انتهى. وراجع: السيرة الحلبية ج٣ ص٤٠٠ والمواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج٤ ص٤٤ ـ ٤٨ عن الحاكم، وابن ماجة، وابن خزيمة وصححه، وأحمد.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٦ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٤ و ٥٤ وفتح الباري ج٨ ص٤٧ وعمدة القاري ج١٧ ص٣١٤ وتحفة الأحوذي ج٥ ص٢٥٩ وتهذيب الكال ج١٥ هامش ص٤٠٠.

ثم روى٬٬٬ عن علي «عليه السلام» قال: بعث النبي «صلى الله عليه وآله» سرية، فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار الخ..٬٬٬.

## وفي هذا الكلام خلل من جهتين:

إحداهما: أن كلا الرجلين: علقمة بن مجزِّز، وعبد الله بن حذافة.. لم يكونا من الأنصار، لأن الأنصار هم خصوص الأوس والخزرج<sup>٣</sup>.

الثانية: إن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يؤمَّر عبد الله بن حذافة، بل أمّر علقمة. وعلقمة هو الذي أمَّر ابن حذافة على خصوص الراجعين إلى أهليهم، فها معنى قولهم: إن النبي "صلى الله عليه وآله" قد أمّر ذلك الرجل الذي أمرهم بدخول النار التي أضرموها؟!

ثم يقولون: إن المقصود هو: عبد الله بن حذافة..

## نزول آية طاعة ولي الأمر في ابن حذافة:

وزعموا: أن قول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾" نزلت في عبد الله بـن حذافة في هـذه

<sup>(</sup>١) يعني البخاري في الأحكام، وفي خبر الواحد، ومسلم في المغازي (شرح المواهب اللدنية للزرقان ج٤ ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٤ وصحيح البخاري ج٥ (ط دار الفكر) ص١٠٧ وعمدة القاري ج١٧ ص٣١٤.

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٩ من سورة النساء.

ونقول:

أولاً: إن الآية قد ألزمتهم بطاعة ابن حذافة، وهذا معناه: أنه كان يجب عليهم إطاعة هذا الرجل، والدخول في تلك النار.

(١) صحيح البخاري (كتاب التفسير، تفسير سورة النساء الآية ٥٩) و (ط دار الفكر) ج٥ ص١٨٠ وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج٦ ص١٩٣ ومسند أحمد (ط دار صادر) ج١ ص٣٣٧ والدر المنثور ج٢ ص١٧٦ وراجع: شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٧. وراجع: جامع البيان للطبري ج٥ ص٢٠٥ وتفسير ابن أبي حاتم ج٣ ص٩٨٨ وأسباب نزول الايات للنيسابوري ص١٠٦ وأحكام القرآن لابن عربي ج١ ص٥٧٣ وزاد المسير ج٢ ص١٤٣ وتفسير الرازي ج١٠ ص١٤٤ والجامع لأحكام القرآن ج٥ ص٢٦٠ وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٢٩٥ والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر ج٢ ص٨٩٥ وتفسير الجلالين للسيوطى ص٢٤٤ وتفسير الثعالبي ج٢ ص٢٥٤ ولباب النقول للسيوطي (دار إحياء العلوم) ص٧٢ و (ط دار الكتب العلمية) ص٠٦ وفتح القدير للشوكاني ج١ ص٤٨١ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٧ ص٣٥٣ والإصابة ج٤ ص٥١ والعثمانية للجاحظ ص١١٦ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٤٥٧ والمنتقى من السنن المسندة ص٦٢ ومسند أبي يعلى ج٥ ص١٣١ وسنن النسائي ج٧ ص١٥٥ والسنن الكبرى للنسائي ج٤ ص٤٣٢ وج٥ ص٢٢٢ وج٦ ص٣٢٤ وعون المعبود ج٧ ص٢٠٧ وتحفة الأحوذي ج٣ ص١٩٣ وج٥ ص٢٥٨ و ٢٥٩ وعمدة القاري ج١٨ ص١٧٦ وفتح الباري ج۸ ص٤٧ و ١٩١ وشرح مسلم للنووي ج١٢ ص٢٢٣ والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص١٥٥ والغدير ج٣ ص١٦٥ ونيل الأوطار ج٨ ص٤٩.

الفصل العاشر: معاذ وأبو موسى في اليمن .....

وهذا يتناقض مع قوله «صلى الله عليه وآله»: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً إلى يوم القيامة، إنها الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الخالق»، أو نحو ذلك..

ثانياً: روى ابن جرير: أن الآية المذكورة نزلت في قصة جرت لعهار مع خالد، حيث كان خالد أميراً، فعرسوا قريباً من القوم الذين يقصدونهم، فهربوا غير رجل واحد جاء ليلاً إلى عهار، وأخبره أنه مسلم.

فلما أغار خالد لم يجد غير ذلك الرجل، فأخذه وأخذ ماله، فأخبر عمار خالداً أن الرجل قد أسلم، وأنه قد أمّنه، فلم يرض خالد بذلك، فارتفعا إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فأجاز ما فعله عمار، فنزلت ...

ثالثاً: عن ابن عباس: أن المراد بأولي الأمر في الآية: أهل الفقه والدين، وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم، ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر. فأوجب الله طاعتهم على العباد".

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٩ عن ابن جرير، وفتح الباري، والدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وعن ابن عساكر. وراجع: تفسير مقاتل بن سليهان ج١ ص٢٣٦ والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني ج٢ ص٨٩٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم. وراجع: تفسير ابن أبي حاتم ج٣ ص٩٨٨ و ٩٨٩ والمستدرك للحاكم ج١ ص١٢٣ وجامع البيان للطبري ج٥ ص٢٠٦ وراجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ ص٥٣٠.

وفي نص آخر عنه: هم أهل العلم".

وعن جابر: أنهم أولوا الفقه، وأولو الخير ٠٠٠.

وعن مجاهد: هم الفقهاء والعلماء ٣٠.

وفي نص آخر عنه: أنهم أصحاب محمد، أهل العلم، والفقه والدين ".

وعن أبي العالية: هم أهل العلم، ألا ترى أنه يقول: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ١٣٠٠.

وعن الضحاك: هم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، هم الدعاة الرواة س.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن ابن عدي في الكامل. وراجع: جامع البيان للطبري ج٥ ص٢٠٦ و ٢٠٧ وفتح القدير ج١ ص٤٨٢.

 <sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والحاكم الترمذي في
نوادر الأصول، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه.
 وراجع: المصنف لابن أبي شببة ج٧ ص٥٦٧.

<sup>(</sup>۳) الدر المنثور ج۲ ص۱۷٦ عن سعید بن منصور، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن أي حاتم.

 <sup>(</sup>٤) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن ابن أبي شيبة، وابن جرير. وراجع: تحفة الأحوذي ج٣ ص١٩٤ وعمدة القاري ج١٨ ص١٧٦ وجامع البيان للطبري ج٥ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن أبي حاتم ج٣ ص٩٨٩ والدر المنثور ج٢ ص١٧٧ عن ابن أبي حاتم.

عن عطاء. أنهم أو نوا الفقه والعلم ...

وكل هذه الأوصاف لا تنطبق على عبد الله بن حذافة، ولا على خالد بن الوليد، فما معنى أن يقال: إن الآية نزلت لتلزم الناس، وخصوصاً العلماء الفقهاء من أمثال عمار بن ياسر بطاعة هؤلاء؟!

رابعاً: إنه لا معنى لاعتبار دخولهم النار معصية، إذا كانوا يظنون أن أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» لهم بطاعة أميرهم يشمل هذا المورد.. ويظنون أن قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾"، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾" ناظر إلى غير هذه الصورة..

وقول الداودي: إن هذه القضية تفيد: «أن التأويل الفاسد لا يعذر به صاحبه» مردود عليه بعد أن ثبت بطلان هذه الروايات، أو أنها قد تعرضت للتحوير والتزوير على أقل تقدير..

### تنبيه ضروري:

ولابد لنا هنا من لفت نظر القارئ إلى: أن ما ذكرناه من روايات لهم عن نزول آية ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ في خالد، وعهار، إنها أوردناه لإلزام الطرف الآخر به، على قاعدة: ألزموهم بها ألزموا به أنفسهم.

 <sup>(</sup>١) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم. وراجع:
 فتح القدير ج١ ص٤٨١.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٦.

أولاً: إن النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه قد أمضى ما فعله عهار.

ثانياً: إنه «صلى الله عليه وآله» لم يرض أن يصدر من خالد أي تعريض بعمار، وزجره عن ذلك.

فقد ذكرت الرواية المشار إليها نفسها: أن خالداً قال لرسول الله "صلى الله عليه وآله»: أتترك هذا العبد الأجدع يشتمني؟!.

فقال «صلى الله عليه وآله»: يا خالد، لا تسب عماراً، فإن من سب عمّاراً سب الله، ومن أغضب عمّاراً أبغضه الله، ومن لعن عمّاراً لعنه الله›

ثم تذكر الرواية: أن خالداً حاول استرضاء عمّار عند ذلك، فراجع ". ثالثاً: إن الآية لا يمكن أن تنزل من عند الله، لتأمرهم بإطاعة خالد باعتبار أنه ولي شرعي.. في الوقت الذي يطلب خالد منهم ما لا يحق له. بل هو يعصي الله في ذلك، فهل يمكن أن تأمرهم بإطاعته في مورد يعصي الله فيه؟!

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة للنسائي ص٥٠ وشرح الأخبار ج١ ص٤١١ والمستدرك للحاكم ج٣ ص٣٩٠ والسنن الكبرى للنسائي ج٥ ص٤٧ والمعجم الكبير للطبراني ج٤ ص١١٢ وتهذيب الكمال للمزي ج٥٢ ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن عساكر. وراجع: خلاصة عبقات الأنوار للنقوي ج٣ ص٣٢ وجامع البيان للطبري ج٥ ص٣٠٦ ونفسير ابن أبي حاتم ج٣ ص٩٩٠ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ ص٣٠٥ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٣٠٥.

وقد جاء الحديث الصريح عنه «صلى الله عليه وآله»، ليقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق»‹‹.

ولو فرضنا: أنه لم يكن عاصياً، بل كان جاهلاً بالحكم الشرعي، فهل تجب طاعته فيها يجهله من أحكام، لتكون نتيجة ذلك هي مخالفتها، كها هو الحال في مثل هذا المورد؟! فإن الرجل الذي أعطاه عيّار الأمان كان من المسلمين. فلا يصح أن يسبى ولا يحتاج إلى إجارة عيّار له، ولا إجازة خالد لذلك الجوار، بل لا يحتاج حتى إلى أمان من أحد، لأن النبي "صلى الله عليه وآله" إنها أمر خالداً بمحاربة الكفار وسبيهم.. فعار لم يخطئ في توجيه الرجل للبقاء في موطنه. وخالد هو الذي أخطأ حينها أسر الرجل، وأخذ ماله وهو مسلم.

وأما لزوم أن تكون الإجارة والأمان بعلم الأمير.. فليس ثمة ما يثبته إلا ما يدّعيه خالد نفسه.. وإلا، فإن (المسلمين) المؤمنين تتكافأ دماءهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم"، وأيها رجل من المسلمين

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج٢ ص١٧٦ و ١٧٧ عن مصادر كثيرة.

<sup>(</sup>۲) راجع: الحلاف للشيخ الطوسي ج٤ ص٢٠٥ و ٢٧٢ وج٥ ص١٠٥ و ٢٢٥ و ٢٢٥ و ٢٥٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و المبسوط للشيخ الطوسي ج٧ ص٢٠٥ و المحلى لابن حزم ج١٠ ص٣٥٣ و ٣٥٠ و ٣٥٠ و ٣٥٠ و ٣٢٥ و سيل السلام للكحلاني ج٣ ص٢٣٤ ونيل الأوطار للشوكاني ج٧ ص١٠٠ و ١٠٥ و ٢٥٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ ص١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ ص١٠٠ و المجازات النبوية للشريف الرضي ص١٠٠ و وتنيب الأحكام للطوسي ج٤ =

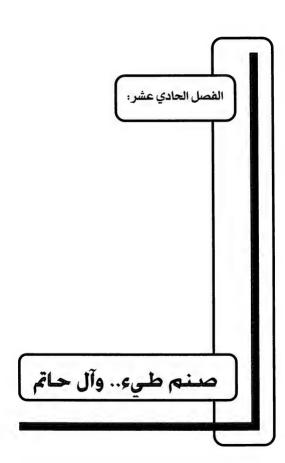



#### هدم الفُلْس . صنم طيء:

قالوا: وفي شهر ربيع الآخر من سنة تسع بعث رسول الله "صلى الله عليه وآله" علي بن أبي طالب "عليه السلام" في خمسين ومائة رجل ـ أو مائتين كها ذكره ابن سعد ـ من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرساً، ومعه

راية سوداء، ولواء أبيض إلى الفلس، ليهدمه. فأغاروا على أحياء من العرب، وشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع

الفجر، فهدموا الفلس وخربوه، وملأوا أيديهم من السبي، والنعم، والشاء.

وكان في السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رسوب، والمخذم ـ كان الحارث

بن أبي شمر قلده إياهما\_وسيف يقال له: اليهاني، وثلاثة أدرع. بن

واستعمل علي «عليه السلام» على السبي أبا قتادة، واستعمل على الماشية والرثة عبد الله بن عتيك.

فلها نزلوا ركك اقتسموا الغنائم وعزلوا للنبي «صلى الله عليه وآله» صفياً رسوباً والمخذم، ثم صار له بعد السيف الآخر، وعزل الخمس. وعزل آل حاتم، فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة.

ومرَّ النبي «صلى الله عليه وآله» بأخت عدى بن حاتم، فقامت إليه

٣٣٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على الله ج ٢٦ و كلمته: أن يمن عليها.

فمنّ عليها، فأسلمت وخرجت إلى أخيها، فأشارت عليه بالقدوم على رسول الله (صلى الله عليه وآله»، فقدم عليه (٠٠٠).

وذكر ابن سعد في الوفود: أن الذي أغار، وسبى ابنة حاتم هو خالد بن الوليد".

والفُلُس ـ بضم الفاء، وسكون اللام ـ: صنم لطيء ومن يليها ٣٠. وفي نص آخر ذكره الواقدي:

أن علياً «عليه السلام» دفع رايته إلى سهل بن حنيف، ولواءه إلى جبار بن صخر السلمي، وخرج بدليل من بني أسد يقال له: حريث، فسلك بهم على طريق فيد (جبل)، فلما انتهى بهم إلى موضع قال: بينكم وبين الحيّ الذي تريدون يوم تام، وإن سرناه بالنهار وطننا أطرافهم ورعاءهم،

(۱) راجع: سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٨ والمغازي للواقدي ج٣ ص٩٨٤ و ٩٨٥ و والسيرة الحلبية ج٣ ص٢٠٥ و واجع: المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج٤ ص٨٤ و ١٩٥ و ٥٠ و تاريخ الخميس ج٢ ص١١٠ و ١٢١ والإصابة ج٤ ص٣٢٩ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج٦٩ ص١٩٤ ـ ٢٠٣ وإحقاق الحق (الملحقات) ج٢٢ ص٢٣٤ ـ ٢٣٣ وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢

ص١٦٤ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٢٢٤ وإمتاع الأسهاع ج٢ ص٤٥.

 <sup>(</sup>۲) راجع: سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢١٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص٣٢٢ وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج٦٩ ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٨. وراجع: معجم البلدان ج٤ ص٣٧٣ وج٥ ص٢٠٥

فأنذروا الحيّ، فتفرقوا، فلم تصيبوا منهم حاجتكم، ولكن نقيم يومنا هذا في موضعنا حتى نمسي، ثم نسري ليلتنا على متون الخيل، فنجعلها غارة حتى نصبحهم في عماية الصبح.

قالوا: هذا الرأي!

فعسكروا وسرحوا الإبل واصطنعوا، وبعثوا نفراً منهم يتقصّون ما حولهم، فبعثوا أبا قتادة، والحباب بن المنذر، وأبا نائلة، فخرجوا على متون خيل لهم يطوفون حول المعسكر، فأصابوا غلاماً أسود، فقالوا: ما أنت؟

قال: أطلب بغيتي.

فأتوا به علياً «عليه السلام»، فقال: ما أنت؟

قال: باغ.

قال: فشدوا عليه.

فقال: أنا غلام لرجل من طيء من بني نبهان، أمروني بهذا الموضع وقالوا: إن رأيت خيل محمد فطر إلينا فأخبرنا، وأنا لا أدرك أسراً، فلما رأيتكم أردت الذهاب إليهم، ثم قلت: لا أعجل حتى آتي أصحابي بخبر بيِّن، من عددكم وعدد خيلكم، ورقابكم، ولا أخشى ما أصابني، فلكأني كنت مقيداً حتى أخذتني طلائعكم.

قال على «عليه السلام»: أصدقنا ما وراءك.

قال: أوائل الحيّ على مسيرة ليلة طرادة، تصبحهم الخيل ومغارها حين غدوا.

قال على «عليه السلام» لأصحابه: ما ترون؟

قال جبار بن صخر: نرى أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبح

القوم وهم غارون، فنغير عليهم ونخرج بالعبد الأسود ليلاً، ونخلف حريثاً مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء الله.

قال على «عليه السلام»: هذا الرأي.

فخرجوا بالعبد الأسود، والخيل تعادا، وهو ردف بعضهم عقبة (نوبة)، ثم ينزل فيردف آخر عقبة، وهو مكتوف، فلما انهار الليل كذب العبد، وقال: قد أخطأت الطريق وتركتها ورائي.

قال على «عليه السلام»: فارجع إلى حيث أخطأت.

فرجع ميلا أو أكثر، ثم قال: أنا على خطأ.

فقال على «عليه السلام»: إنَّا منك على خدعة، ما تريد إلا أن تثنينا عن الحيّ، قدموه، لتصدقنا، أو لنضربن عنقك.

قال: فقدم وسل السيف على رأسه، فلما رأى الشر قال: أرأيت إن صدقتكم أينفعنى؟

قالوا: نعم.

قال: فإني صنعت ما رأيتم، إنه أدركني ما يدرك الناس من الحياء، فقلت: أقبلت بالقوم أدلهم على الحيّ من غير محنة ولاحق فآمنهم، فلما رأيت منكم ما رأيت وخفت أن تقتلوني كان لي عذر، فأنا أحملكم على الطريق.

قالوا: أصدقنا.

قال: الحيّ منكم قريب.

فخرج معهم حتى انتهى إلى أدنى الحيّ، فسمعوا نباح الكلاب وحركة النعم في المراح والشاء.

فقال: هذه الأصرام (الجهاعات) وهي على فرسخ، فينظر بعضهم إلى بعض.

قال: هم متوسطو الأصرام.

قال القوم بعضهم لبعض: إن أفزعنا الحيّ تصايحوا وأفزعوا بعضهم بعضاً، فتغيب عنا أحزابهم في سواد الليل، ولكن نمهل القوم حتى يطلع الفجر معترضاً، فقد قرب طلوعه فنغير، فإن أنذر بعضهم بعضاً لم يخفَ علينا أين يأخذون، وليس عند القوم خيل يهربون عليها، ونحن على متون الخيل.

قالوا: الرأي ما أشرت به.

قال: فلما اعترضوا الفجر أغاروا عليها، فقتلوا من قتلوا، وأسروا من أسروا، واستاقوا الذرية والنساء، وجمعوا النعم والشاء، ولم يخف عليهم أحد تغيب فملأوا أيديهم.

قال: تقول جارية من الحي وهي ترى العبد الأسود \_ وكان اسمه أسلم \_ وهو موثق: ما له هبل، هذا عمل رسولكم أسلم، لا سلم، وهو جلبهم عليكم، ودلهم على عورتكم!

قال يقول الأسود: أقصري يا ابنة الأكارم، ما دللتهم حتى قدّمت ليضرب عنقي.

قال: فعسكر القوم، وعزلوا الأسرى وهم ناحية نفير، وعزلوا الذرية وأصابوا من آل حاتم أخت عدي ونسيات معها، فعزلوهن على حدة.

> فقال أسلم لعلي «عليه السلام»: ما تنتظر بإطلاقي؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

قال: أنا على دين قومي هؤلاء الأسرى، ما صنعوا صنعت.

قال: ألا تراهم موثقين، فنجعلك معهم في رباطك؟

قال: نعم، أنا مع هؤلاء موثقاً أحب إلى من أن أكون مع غيرهم مطلقاً، يصيبني ما أصابهم، فضحك أهل السرية منه، فأوثق وطرح مع الأسرى.

وقال: أنا معهم حتى ترون منهم ما أنتم راؤن.

فقائل يقول له من الأسرى: لا مرحباً بك، أنت جئتنا بهم!

وقائل يقول: مرحباً بك وأهلاً، ما كان عليك أكثر مما صنعت، لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منه، ثم آسيت بنفسك.

وجاء العسكر واجتمعوا، فقربوا الأسرى، فعرضوا عليهم الإسلام، فقال: والله، إن الجزع من السيف للؤم، وما من خلود.

قال: يقول رجل من الحي ممن أسلم: يا عجباً منك، ألا كان هذا حيث أخذت، فلما قتل من قتل، وسبي منا من سبي، وأسلم منا من أسلم، راغباً في الإسلام تقول ما تقول؟! ويحك أسلم واتبع دين محمد.

قال: فإني أسلم وأتبع دين محمد. فأسلم وترك، وكان يعد فلا يفي حتى كانت الردة، فشهد مع خالد بن الوليد اليامة، فأبلى بلاء حسناً.

قال: وسار علي «عليه السلام» إلى الفلس، فهدمه وخربه، ووجد في بيته ثلاثة أسياف: رسوب، والمخذم، وسيفاً يقال له: اليهاني، وثلاثة أدراع، وكان عليه ثياب يلبسونه إياها.

وجمعوا السبي، فاستُعمل عليهم أبو قتادة، واستعمل عبد الله ابن عتيك السلمي على الماشية والرثة.

ثم ساروا حتى نزلوا ركك (أحد جبال طيء) فاقتسموا السبي، والغنائم، وعزل للنبي «صلى الله عليه وآله» صفياً: رسوباً والمخذم، ثم صار له بعد السيف الآخر، وعزل الخمس، وعزل آل حاتم، فلم يقسمهم

قال الواقدي: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن جعفر الزهري، فقال: حدثني ابن أبي عون قال: كان في السبي أخت عدي بن حاتم لم تقسم، فأنزلت دار رملة بنت الحارث، وكان عدي بن حاتم قد هرب حين سمع بحركة على «عليه السلام»، وكان له عين بالمدينة، فحذره فخرج إلى الشام.

وكانت أخت عدي إذا مر النبي «صلى الله عليه وآله» تقول: يا رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علينا منّ الله عليك.

كل ذلك يسألها رسول الله «عليه السلام»: من وافدك؟

فتقول: عدي بن حاتم.

فيقول: الفار من الله ورسوله؟ حتى يئست.

فلها كان يوم الرابع مرّ النبي «صلى الله عليه وآله»، فلم تتكلم، فأشار إليها رجل: قومي فكلميه.

فكلمته، فأذن لها ووصلها، وسألت عن الرجل الذي أشار إليها، فقيل: علي، وهو الذي سباكم، أما تعرفينه؟

فقالت: لا والله، ما زلت مُدْنِيَةٌ طرف ثوبي على وجهي، وطرف ردائي على بُرقعي من يوم أُسرت حتى دخلتُ هذه الدار، ولا رأيت وجهه ولا وجه أحد من أصحابه ٠٠٠.

وفي نص آخر: أنه «صلى الله عليه وآله» مضى حتى مرَّ ثلاثاً.

 <sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ج٣ ص٩٨٥ ـ ٩٨٩. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج٦٩ ص١٩٤ ـ ١٩٨٠ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٢٣ ص٢٣٤ ـ ٢٣٨.

٣٤٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٢٦

قالت: فأشار إليَّ رجل من خلفه: أن قومي فكلميه.

قالت: فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن عليّ، منّ الله عليك.

قال: قد فعلت، فلا تعجلي، حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي، فقيل: علي بن أبي طالب.

وقدم ركب من بلى، فأتيت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقلت: قدم رهط من قومي.

قالت: وكساني رسول الله الصلى الله عليه وآله»، وحملني، وأعطاني نفقة، فخرجت حتى قدمت على أخي، فقال: ما ترين في هذا الرجل؟! فقلت: أرى أن نلحق به".

وفي نص آخر، قالت: يا محمد، أرأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب؟! فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار، ويفك العاني، ويشبع الجائع، ويكسو العاري، ويقري الضعيف، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم طيء.

فقال لها النبي «صلى الله عليه وآله»: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقاً، ولو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يجب مكارم

<sup>(</sup>١) الإصابة ج٤ ص٣٢٩ و (ط دار الكتب العلمية) ج٨ ص١٨٠ عن ابن إسحاق، وابن الأثير، وأبي نعيم، والطبراني، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وراجع: السيرة الحلبية ج٣ ص٢٠٥ وراجع: شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٤٩ و٥٠ وأسد الغابة ج٥ ص٤٠٥.

ونقول:

إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات، نجملها فيها يلي من مطالب:

#### من الذي سبى سفانة؟!:

قد عرفت: أن الذي جاء بسفانة بنت حاتم هو على «عليه السلام».

ولكن ابن سعد يذكر: أن الذي سباها هو خالد بن الوليد، ولا يمكن الجمع بينها: بأن خالداً كان في جيش علي «عليه السلام»، لأن جيش علي «عليه السلام» كانوا كلهم من الأنصار».

# لا بد من هدم الصنم:

لقد كانت المهمة التي أنيطت بأمير المؤمنين «عليه السلام» هي هدم صنم طيئ.. وهذا يمثل تحدياً كبيراً لتلك القبيلة ولكل من كان في تلك المنطقة، فإنهم كانوا يلزمون أنفسهم بعبادته، ويصورونه على أنه قادر على

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبية ج٣ ص٢٠٥ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص٢٠٤ والبداية والنهاية ج٢ ص٢٠١ وج٥ ص٠٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج١ ص١٠٩ وج٤ ص٢٠١ وج٤ ص٢٠١ وج١٢ ص٢٠١ وتاريخ مدينة دمشق ج١١ ص٣٥٩ وج٣٦ ص٢٤٤ وج٩٦ ص٢٠٢ وسبل الهدى والرشاد ج٦ ص٢٧٦ ومستدرك الوسائل ج١١ ص١٩٥ وجامع أحاديث الشيعة ج١٤ ص٢١٠ وموسوعة أحاديث أهل البيت اعليهم السلام» ج١٠ ص٣٩٦ ونهج السعادة للمحمودي ج٧ ص٣٦٢ وكنز العمال ج٣ ص١٢٥ والدرجات الرفيعة ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٤ ص٥٠.

أن يضرهم وينفعهم.

وخير وسيلة لإسقاط هذا الإعتقاد، وإظهار خرافيته وزيفه هو: التعرض لذلك الصنم بالهدم، وهو الحد الأقصى للتحدي، بحيث يقصر عنه كل ما عداه.. ويكون هذا الذي يجري على الصنم أبلغ من كل قول، وأدل من أية حجة، وأوفى من كل بيان..

وذلك لأن هذا الصنم كان هو الوسيلة للتضليل، والخداع، وهو السبب في صدّ الناس عن الهدى، وأصبح التحدي منحصراً به، فلا بد أن لا تبقى له أية حرمة، ولا يمثل التعرض له بالهدم تحدياً للذين يتخذونه وسيلة ضلال وإضلال، فعليهم أن يرضوا بأن يكون هو المحك والمحل لإختيار الصحة والبطلان.. ويكون من حق كل أحد أن يجعله في موضع الإختيار لإظهار زيف ما يدّعونه له من قدرات، أو تصرفات، لكي يرى الناس بأم أعينهم: أنه يفقد ما يدّعونه له، وتتجلى لهم حقيقته، وكيف أنه لا يضر، ولا ينفع، ولا يبصر ولا يسمع، ولا يضع ولا يرفع، ولا يدفع، ولا يدفع...

فإذا نصب هؤلاء الناس العداء لمن يريد أن يبطل حجتهم، وإظهار بطلان ما يزعمونه لذلك الصنم، وأرادوا أن يواجهوه بالحرب، فذلك يعني: أنهم مصرون على قهر الآخرين، والتسلط عليهم في دينهم وفي اعتقاداتهم من دون مبرر.

وهذا ظلم فاحش منهم لابد من العمل على إسقاطه، وإفساح المجال للآخرين، لمارسة حريتهم في الفكر، وفي الإعتقاد وفي المارسة..

من أجل ذلك نقول:

إن لعلي «عليه السلام» كل الحق في أن يبادر إلى هدم الفُلُس ـ صنم

طيء ـ ليكشف للناس عجزه، وضعفه، وبطلان ما يزعمونه له من قدرات وتأثيرات، لكي يتحرر الناس من الخرافة، وليفلتوا من أيدي المستغلين والظالمين لهم، والمعتدين على كرامتهم الإنسانية، حين رضوا بأن يستخفوا بهم، وأن يدخلوهم في أنفاق مظلمة من الخداع والتضليل، والضياع..

وقد كان «عليه السلام» يعلم أن قبيلة طيء لابد أن تمنع أياً كان من ممارسة هذا الحق الطبيعي في إبطال حجتهم، وتحطيم وسيلة الخداع والظلم التي في حوزتهم، فاحتاط للأمر وقدم معه عدد قادر على الدفاع، وصد العدوان. وكسر شوكة المعتدي، فجاء بهائة وخمسين، أو مائتي مقاتل..

#### التحريف والتزييف:

هذا.. ولا مجال للإصغاء إلى ما زعمته الروايات المشبوهة، من أنهم قد «أغاروا على أحياء من العرب، وشنوا الغارة على محلة آل حاتم الخ..»، فإنها تريد أن توحي: بأن مهمة على «عليه السلام» كانت هي الإغارة على الآمنين، والحصول على الأسرى والسبايا والغنائم، مع أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يأمر سراياه بأن لا يقاتلوا أحداً إلا بعد دعوته إلى الإسلام، وإقامة الحجة عليه، فإذا لم يستجب، واتخذ موقف المعادي، وبادأهم بالعدوان، وواجههم بالحرب، كان عليهم ردّ عدوانه، وحفظ أنفسهم من سوء ما يواجههم به.

والشواهد على هذا الأمر كثيرة.. ويوجد في ثنايا هذا الكتاب عدد وافر منها، ولا حاجة إلى تكرار ذلك..

#### آل حاتم محاربون:

بل إن النصوص التاريخية تشير إلى: أن آل حاتم كانوا مع المسلمين في

فقد ذكروا: أن جواسيسهم كانت تراقب تحركات المسلمين، وأن أولئك الجواسيس قد وصلوا إلى المدينة نفسها. وقد عرف عدي بن حاتم رئيس قبيلة طي بمسير المسلمين لهدم صنم عشيرته من جاسوس كان لهم بالمدينة، فغادر المنطقة وترك عشيرته، وذهب إلى الشام.

كما أن علياً «عليه السلام» حين سار إليهم وجد عيناً لهم على مسيرة يوم من محالهم، وكانت مهمته هي رصد خيل محمد، حتى إذا رآها طار إليهم، وأخبرهم ليأخذوا حذرهم..

وإذا كانوا مع المسلمين في حالة حرب، فللمسلمين أن يحاولوا أخذهم على حين غرة ليوفروا على أنفسهم خسائر قد تكون جسيمة في الأرواح، وفي المعنويات.

وليس للمحارب: أن ينام، ويقول: يجب على عدوي إذا وجدني أن يقف إلى جانبي وينتظرني حتى أستفيق من غفوتي، وأغسل وجهي، وآخذ سيفي، وأركب فرسي، وأحركها نحوه في اللحظة التي أحب..

# علي عليه لا يقسم آل حاتم:

ولقد لفت انتباهنا: أن علياً «عليه السلام» قد عزل خمس غنائم الحرب، ثم قسمها بين المقاتلين، ولكنه لم يقسم آل حاتم.

وهذا يدل على: أنه «عليه السلام» أراد حفظ كرامة أهل الكرامة، ولم يكن يريد إذلال أحد. لأن هذه هي مهمة الإسلام، وعنوان رسالة السهاء، ومضمونها العميق، وهو الأمر الذي لم يزل علي «عليه السلام» يجاهد

#### الراية السوداء:

وقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن راية النبي "صلى الله عليه وآله" في حربه لأهل الكفر والشرك كانت سوداء، حتى لقد قال الكميت الأسدي "رحمه الله»:

وإلا فارفعوا الرايات سوداً على أهل الضلالة والتعدي " وقد كانت راية على «عليه السلام» سوداء، وراية رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم فتح مكة كانت سوداء أيضاً.

### هروب عدي بن حاتم:

وقد كان عدي بن حاتم سيد القبيلة ورئيسها. فها معنى: أن يهرب إلى الشام بمجرد أن عرف بتحرك علي «عليه السلام» نحو بلاد طيء، ولماذا لا يبقى في بلده ليواسى عشيرته بنفسه؟!

ألا يدلنا ذلك على: أنه كان يعرف مسبقاً بالنتائج، فهو قد عرف وسمع بها جرى على يد علي «عليه السلام» في خيبر، وأُحد، والخندق، وقريظة، وحنين، ويوم فتح مكة، وذات السلاسل، وما إلى ذلك.

وهو يعرف قدرات طيء، ولاسيما بعد أن لم يعد هناك من يؤمل نصره.

كما أن ذلك يشير إلى إدراكه سخافة عبادة الأصنام، وعدم معقولية الدفاع عنها، وتعريض النفس والأهل والمال والولد للأخطار من أجلها وفي سبيلها..

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك ج٥ ص٤٣٢.

ولأجل ذلك اختار دين النصرانية، الذي يزعم أهله أنه سهاوي، ورأى أنه أقرب وأولى بالاعتبار من الشرك، وعبادة الأحجار.

ولعله هرب إلى الشام أملاً في أن يجد لدى القياصرة \_ وهم نصارى \_ ما يمكن أن يعتمد عليه في محاربة الإسلام وأهله..

# اصطفى السيوف للنبي عَلَيْهُ، ولمن صارت؟!:

١ ـ تقدم: أن علياً «عليه السلام» اصطفى ثلاثة سيوف لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم: أنه «صلى الله عليه وآله» قد وهب رسوباً، والمخذم لعلي «عليه السلام». قال: وهما سيفا على رضى الله عنه (۱۰).

٢ \_ إنه «عليه السلام» قد اختار السيوف لتكون هي التحفة التي يخص بها رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأنه يعلم أنه «صلى الله عليه وآله» سيد المجاهدين، الباذلين أنفسهم في سبيل الله وقائدهم. حيث إنه لا يفكر بالمال ولا بالمغانم، ولا يريد جاها، ولا مقاماً دنيوياً، ولا يسعى للحصول على متعة بشيء من حطام الدنيا، وإنها يفكر بسعادة الناس في الدنيا والآخرة، وبهدايتهم إلى طريق الحق والخير، وبكل ما يعينه على ذلك في ميادين الجهاد والتضحيات، مها عظمت وجلت..

#### تهديد المتهم:

وبعد أن ظهر: أن ذلك الجاسوس قد حاول أن يخدع المسلمين، تهدده

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية ج٤ ص٤٩.

وليس فيه دلالة على صحة إجباره على ما يظن أو يحتمل أنه يكتمه.

#### تعمد أخذ الأسرى:

وقد أظهرت الرواية السابقة: أن المسلمين كانوا يحرصون على مواجهة الرجال المقاتلين من آل حاتم بالحرب، وبهدف استئصال الروح القتالية ضد المسلمين فيهم، لأن ذلك يمنعهم من التفكير بجمع الجموع والعودة إلى الحرب، ويوفر على المسلمين متاعب، وربيا خسائر قد تكون كبيرة أو كثيرة، وكها أن ذلك قد يسهل دخول هؤلاء الناس في الإسلام لكي يسعدوا به.. وهذا هو المطلوب.

# قتل الأسرى:

ثم إن هؤلاء الأسرى الذين حاربوا الإسلام والمسلمين، وأرادوا أن أن يطفئوا نور الله بالقول، وبالفعل المسلح، ويريدون منع الناس من قبول الهداية الإلهية بعد أن أقيمت الحجة عليهم، ولم يبق لهم أي عذر، وقد أسفر الصبح لذي عينين، لا يستحقون الحياة.

ولو تُركوا فلن يكون لهم دور إلا الفساد الإفساد، والتآمر، والتهيئة لمزيد من الحروب والكوارث.

ولكن الإسلام قد تكرم عليهم حين منحهم فرصة أخيرة، فعرض عليهم الإسلام، فإذا أبوه، فلا بد من تخليص الناس من شرهم. وفق ما يمليه الواجب، وتحكم به جميع الشرايع والأعراف.

# لم يجبها ﷺ إلا في المرة الرابعة:

لقد لاحظنا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يستجب لطلب سفّانة بنت حاتم بأن يمن عليها بعد أن غاب وافدها.. وكان في كل مرة يقول لها: من وافدك؟!

فتقول: عدي بن حاتم.

فيقول «صلى الله عليه وآله»: الفارُّ من الله ورسوله؟

وكانت يئست من استجابته، فسكتت في الرابعة، فحرضها علي «عليه السلام»، على معاودة الطلب، ففعلت، فاستجاب لها..

فها هي الحكمة من تأجيله «صلى الله عليه وآله» الإستجابة لطلبها إلى المرة الرابعة؟!

ويمكن أن يجاب: بأنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يجعل من ذلك ذريعة للتأكيد على رعونة موقف أخيها عدي بن حاتم، مع التصريح التعليمي لها، ولكل من تبلغه كلماته بالدليل على فساد هذا التصرف من عدي؛ وخروجه عن حدود المعقول والمقبول. فإن الهروب المنسجم مع موازين العقل والعدل هو ما كان إلى الله ورسوله، لا الهروب منهما، لأن الهروب إذا كان منهما، فهو طيش ورعونة وافتتان، وإذا كان إليهما فهو حكمة، وروية، واتزان.

والمتوقع من أمثال عدي، والمناسب لحاله هو: أن يكون أكثر تعقلاً، وأفضل روية، إذ لا يمكن أن يجهل عاقل بحقيقة أنه تبارك وتعالى مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين.

ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك.

الفصل الحادي عشر: صنم طيء.. وآل حاتم .....

ولعل مما يؤكد صحة ذلك: أنه «صلى الله عليه وآله» كان في كل مرة يسألها: من وافدك؟ مع أن مما لا شك فيه: أنه قد عرف وافدها منذ الفترة الأولى. ولكنه كان يريد أن تعود إلى التصريح باسمه ليعاود التأكيد على قوله هذا.

# وجهها على عِلَيْهِ وحرص عليها النبي ﷺ:

ويبقى أن نشير هنا إلى أمرين:

أحدهما: أن علياً «عليه السلام» الذي أسرها، هو الذي حرضها على معاودة طلب المن عليها من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفي ذلك دلالة واضحة على مدى حرصه «عليه السلام» على أن يبلغها ما تريد. ويحفظ لها بذلك عزتها وكرامتها، ربها لما كان يتوسمه فيها من \_ كونها امرأة حازمة تعرف بسداد الرأي وحسن الإختيار، وذلك سيؤدي بها إلى اختيار الإسلام، ثم تكون سبباً في هداية أخيها عدي، كها صدقته الوقائع بعد ذلك، حيث إن أخاها أخذ برأيها، واختار الإسلام، ثم القدوم على رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وقد كان علي «عليه السلام» قد قسَّم الغنائم، وعزل السبي، فلم يقسمهم، بل أرسلهم إلى المدينة، كها تقدم.

الثاني: إن تأخير النبي الأعظم والأكرم «صلى الله عليه وآله» إلى اليوم الرابع، لا يعني: أن استجابته المتأخرة تختزن الرغبة في أن يعاملها بقسوة، فإنه أجابها بقوله: قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم آذنيني.

فلها علم أنها وجدت ذلك كساها وحملها، وأعطاها نفقة..

٣٥٢ \_\_\_\_\_ الأعظم عَلِيُّة ج٢٦

وهذا الموقف يشير إلى مدى حرصه السلى الله عليه وآله، على حفظ هذه المرأة، وعلى رغبته في إكرامها، وعلى راحتها، وسعادتها..

### لو كان أبوك مسلماً لترحمنا إليه:

وقد تقدم: أنها ذكرت أباها للنبي "صلى الله عليه وآله" ووصفته بالكرم. وبغير ذلك من أمور جميلة، فقال لها "صلى الله عليه وآله": لو كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه..

وهذه هي الكلمة الصادقة والمناسبة لمقتضى الحال، لأنها في حين لم تتضمن إشادة منه «صلى الله عليه وآله» بإبيها الذي مات على الشرك، فإنها أيضاً لم تجرح عاطفة سفَّانة، لأنها لم تتضمن جَرحاً صريحاً: بل اكتفت بالإشارة إلى أن شرك حاتم يمنعه «صلى الله عليه وآله» من الترحم عليه فوانً الشَّركُ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ» ( كما قال تبارك وتعالى...

ونريد لفت النظر هنا إلى: أن الروايات قد اختلفت في الصيغة التي وردت على لسان رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فبعضها يقتصر على كلمة: "لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه».

وبعضها يضيف إلى ذلك قوله «صلى الله عليه وآله»: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقاً..

أو أنه «صلى الله عليه وآله» قال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق..

(١) الآية ١٣ من سورة لقمان.

الفصل الحادي عشر: صنم طيء.. وآل حاتم .....

وليس لدينا ما يؤكد صحة صدور هذه العبارات عنه "صلى الله عليه وآله"..

بل إن الرواية التي ذكرت هذه الفقرات قد تضمنت ما يدل على أن ثمة تصرفاً مشيناً في تلك الرواية، حيث زعمت: أن علياً «عليه السلام» قد وصف بنت حاتم بها لا يعقل صدوره منه.

وأنه «عليه السلام» لما رآها عند النبي «صلى الله عليه وآله» أعجب بها، وصمم على أن يطلب من رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يجعلها في فيثه ()، مع أنه هو الذي سباها، وجاء بها من بلادها إلى المدينة.

# سفّانة في الشام، وعدي في المدينة:

ويذكرون هنا أيضاً: أن سفَّانة قد أسلمت وحسن إسلامها، وغادرت المدينة إلى الشام.

قال عدي: «فوالله إني لقاعد في أهلي، إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إلى تؤمنا.

قال: فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي هي.

فلم وقفت على قالت: أنت القاطع الظالم، ارتحلت بأهلك وولدك، وتركت بقية والدك: أختك وعورتك؟!

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق ج۱۱ ص۳۵۹ وج۳۳ ص۴٤٥ وج۲۹ ص۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۳ و العمال و جامع أحادیث الشیعة ج۱۶ ص۲۱۰ و فهج السعادة ج۷ ص۳۱۱ و السیرة النبویة لابن ج۳ ص۲۹۶ و البدایة والنهایة ج۲ ص۲۷۱ وج۵ ص۸۰ والسیرة النبویة لابن کثیر ج۱ ص۹۰۱ وج۶ ص۱۳۱ و سبل الهدی والرشاد ج۲ ص۳۷۳.

قال: قلت: يا خية، لا تقولي إلا خيراً، فوالله ما لي من عذر، ولقد صنعت ما ذكرت.

قال: ثم نزلت، فأقامت عندي.

قال: فقلت لها، وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟

قالت: أرى والله أن نلحق به سريعاً، فإن يكن الرجل نبياً، فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكاً فلن نذل في عز اليمن، وأنت أنت.

قال: قلت: والله إن هذا الرأي.

قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله» المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، (وعنده امرأة وصبيان، أو وصبي، وذكر قربهم من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر)، فسلمت عليه، فقال: من الرجار؟!

قال: قلت: عدى بن حاتم.

قال أبو عامر في حديثه: فرحب به النبي "صلى الله عليه وآله" وقربه. وكان يتألف شريف القوم ليتألف به قومه.

قال ابن إسحاق في حديثه: فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فانطلق به إلى بيته.

قال: فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة، فاستوقفته، فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها.

قال: قلت في نفسي والله، ما هذا بملك.

قال: ثم مضى حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفاً،

قلت: بل أنت فاجلس.

قال: فقال: بل أنت فاجلس عليها.

قال: فجلست عليها، وجلس رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالأرض. قال: قلت: في نفسي ما هذا بأمر ملك.

قال أبو عامر في حديثه: فدخل الإسلام في قلبي، وأحببت رسول الله «صلى الله عليه وآله» حباً لم أحبه شيئاً قط.

قال: ولم يكن في البيت إلا خصاف ووسادة أديم، وقال في حديثه: فلم يجلس عليها ولم أجلس عليها، ثم أقبل على، فقال:

هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن توحد الله؟ وهل من أحد غير الله؟ هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تكبر الله؟ ومن أكبر من الله؟ هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تعظم الله؟ ومن أعظم من الله؟

هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟

هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: فجعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول نحو هذا وأنا أبكي. قال: ثم أسلمت.

قال ابن إسحاق في حديثه: ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسياً...

<sup>(</sup>١) الركوسية: طائفة من النصاري والصابئين. أقرب الموارد ج١ ص٤٢٨.

قال: قلت بلي.

قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك.

قال: قلت: أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل، يعلم ما يجهل.

وفي نص آخر: فقال: «يا عدي، أخبرك ألا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ وأخبرك أن الله تعالى أكبر، فهل من شيء هو أكبر من الله عز وجل»؟

ثم قال: «يا عدي أسلم تسلم».

فقلت: إني على ديني.

فقال: «أنا أعلم منك بدينك».

فقلت: أنت أعلم منى بدينى؟

قال: «نعم» يقولها ثلاثاً. «ألست ركوسياً»

فقلت: بلي.

قال: «ألست ترأس قومك»؟

قلت: بلي.

قال: «أولم تكن تسير في قومك بالمرباع»؟

قلت: بلي والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل.

قال: «فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك».

قال: ثم قال: لعله يا عدي بن حاتم إنها يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله لأوشك أن يفيض فيهم ـ يعني المال ـ حتى لا يوجد من يأخذه.

ولعله أن يمنعك من ذلك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور

ولعلك إنها يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور من أرض بابل البيض قد فتحت عليهم.

قال: فأسلمت، فكان عدي يقول: مضت اثنتان، وبقيت الثالثة، ووالله لتكونن. لقد رأيت القصور البيض من أرض بابل وقد فتحت عليهم، ورأيت المرأة تخرج على بعيرها لا تخاف إلا الله حتى تحج هذا البيت من القادسية، وأيم الله لتكونن الثالثة، ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه»...

في رواية قال: «هل رأيت الحيرة»؟ قلت: لم أرها وقد علمت مكانها.

قال: «فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل والذئب على غنمها».

قال: فقلت في نفسي: فأين ذعار طيء الذين سعروا البلاد؟

قال: «فلعلك إنها يمنعك من دخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة دمشق (ط دار الفكر) ج٦٩ ص٢٠٠ و ٢٠١ عن السيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٢٢٥ فيا بعدها و (نشر مكتبة محمد علي صبيح) ج٤ ص١٠٠١ و ٢٠٠ وراجع: سبل الهدى والرشاد ج٢ ص٢٧٦ ـ ٢٧٦ عن أحمد، والبيهقي، والطبراني. وراجع: الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ص٣٥٣ ـ ٣٥٣ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٣٣ ـ ٣٧٧ والبداية والنهاية ج٥ ص٥٧ ـ ٧٧٧ وعيون الأثر ج٢ ص٢٨٧ و ٨٨٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٨٠ عس١٢٢ ـ ١٦٢١.

غيرهم والله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم».

وفي رواية: «لتفتحن عليهم كنوز كسري بن هرمز».

**قلت**: کنوز کسری بن هرمز.

قال: «كنوز كسرى بن هرمز».

وفي رواية: (ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شهاله فلا يرى إلا جهنم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا شق تمرة فبكلمة طيبة ".

قال عدي: فأسلمت، فرأيت وجه رسول الله "صلى الله عليه وآله" قد استبشر، فقد رأيت الظعينة ترحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم "صلى الله عليه وآله"".

(١) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٣٧٨ وفتح الباري ج١٣ ص٧٧ والبداية والنهاية
 ج٥ ص٩٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص١٣٠.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج٦ ص٣٧٨ عن البيهقي، وأحمد، والطبراني. وراجع: صحيح البخاري ج٤ ص١٩٧٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج٥ ص٢٢٦ ودلائل النبوة للأصبهاني ج٣ ص٨٢٥ والبداية والنهاية ج٥ ص٩٧ وج٦ ص٢٠٩ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٥٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص١٣٠.

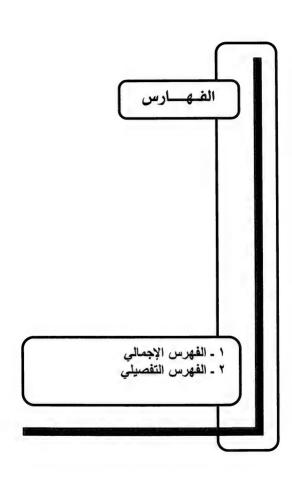

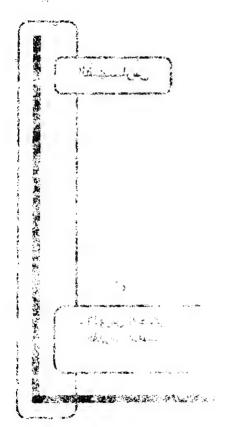

## ١ ـ الفهرس الإجمالي

## الباب العادس: أهدات وسراياً.. إلى تبوك..

| ٤٠ ـ ٩           | الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ، وربيبته زينب                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰- ۱۰            | الفصل الثاني: النبي ﷺ يعتزل نساءه أو يطلقهن                                                          |
| ۱۱۰_۸۱           | الفصل الثالث: أحداث وقضايا                                                                           |
| 188_111          | الفصل الرابع: من سرايا السنة الثامنة                                                                 |
| ۱۸۲_۱٤٥          | الفصل الخامس: عيينة وبنو تميم                                                                        |
| ۲۰۰_۱۸۳          | الفصل السادس: ترقيع الدلاء بكتاب رسول الله عَمُّ الله عَمُّ الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله |
| 1787_7•1         | الفصل السابع: علي عليه في اليمن                                                                      |
| ۲۷٦ <u>-</u> ۲٤٣ | الفصل الثامن: عودة علي الطُّنَّةِ إلى اليمن                                                          |
| *•               | الفصل التاسع: على علمه في بني زبيد                                                                   |
| ۳۲۰۳             | الفصل العاشر: معاذ وأبو موسى في اليمن                                                                |
| *°^_***          | الفصل الحادي عشر: صنم طيء وآل حاتم                                                                   |
| ٩٥٠ ٢٧٢          | الفهارس:                                                                                             |

#### I'm thinks on the disting

### their thetage had as anciet, but the

سنتوز ودافقت بندا بالمبعالة الارسالة المصلح الكاكي بالسور كالتلاء وفتاز والساءة الرافعالايب القصا الثالث أحداث والضارا then the less as a little in this بعيدة المرافوات المسالطة المحداث their the way had the both with my with المنط السابع المراز في المسال Heard who as the tell of their الذب التاسع: على ١٤٠٠ في سي ايد الماريخ المحالية والأوار المتراجع المتعدي i miles sin same مدا أث

بادرائها

## ٢ = الفهرس التفصيلي

# الباب السادس: أهداث وسراياً.. قبل تبوك.. الفصل الأول: إبراهيم ابن النبي ﷺ ، وربيبته زينب..

| ١١ | وفاة زينب ربيبة الرسول تَتَّالِئُة :           |
|----|------------------------------------------------|
|    | مهلاً يا عمر، دعهن يبكين:                      |
| ٠  | إبراهيم ابن رسول الله عَيْلاَلَة:              |
|    | عائشة: إبراهيم لا يشبه النبي تَثَلِّؤُكُهُ:    |
| ۲• | جىرئىل يىرئ مارية:                             |
| ۲۳ |                                                |
| ۲۷ | مر ضعة إبر اهمه:                               |
| ۲۸ | ر عند عند عند النبي ﷺ:                         |
| ۲۸ | نًا بك يا إبراهيم لمحزونون:                    |
|    | فضائل ابن عوف:                                 |
| ٣٤ | لحكمة البالغة:                                 |
|    | النياحة المنهى عنها:                           |
| ۳۸ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|    | الفصل الثاني: النبي ﷺ يمتزل نعاءه              |
|    | النبي عَيْمَا اللهُ يعتزل نساءه: كيف؟ ولماذا؟: |

| حيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٢٦ | يا٣٦٤الص                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                | حديث اعتزال النساء بطريقة أخرى:         |
| ٠ ١                            | النبي ﷺ يهجر عائشة:                     |
| جته؟:٥٥                        | النبي ﷺ يضحك لضرب عمر لزو-              |
|                                | التناسب والإنسجام:                      |
| ة:٧                            | حديث الإعتزال بسبب عائشة وحفص           |
|                                | هجر النبي عَلِمُنْأَتُهُ لعائشة:        |
| ۹                              | الإصرار على تضييع الحقيقة:              |
|                                | الحقيقة المنقوصة:                       |
| ١٢                             | الصحيح في القضية:                       |
|                                | قضية المغافير دليل سمو وعظمة:           |
|                                | طلاق سودة:                              |
| / {                            | رضا النبي عَلِيُهِاتَّةُ أم رضا عائشة!! |
|                                | سبب طلاق سودة:                          |
| /٦                             | من الذي خدع مليكة الكندية؟!:            |
|                                | طلقها قبل أن يدخل بها:                  |
|                                | أسهاء بنت النعمان ضحية أخرى:            |
| الفصل الثالث؛ أهدات وتضايا     |                                         |
|                                | عتَّاب بن أسيد يحج بالناس:              |
| Λε                             |                                         |
|                                | موت النجاشي:                            |
|                                | بيع بعض المسلمين أسلحتهم:               |
| • - •••••••••••••              | بيع بعص مستنين مستعلم                   |

| ٣٦٥ | الفهارس                                        |
|-----|------------------------------------------------|
| ۸٧  | كعب بن زهير في محضر رسول الله ﷺ:               |
| ۹٠  | رواية لا تصح:                                  |
| ۹٥  | لماذا أهدر النبي تَتَلِّقُهُ دم كعب:           |
| ٩٧  | معاوية وبردة كعب:                              |
| ۹۹  | كعب وقريش لا الأنصار:                          |
| ١٠٠ | عمر والصلاة على ابن أُبي:                      |
| ١٠٨ | عمر يندم على ما صدر منه:                       |
| ١٠٨ | لماذا يصلي النبي سَيُعْالَثُهُ على ابن أُبي؟!: |
| 4   | الفصل الرابع: من سرايا السنة الشامن            |
| 114 | بداية ضرورية جداً:                             |
| 118 | سرية الطفيل إلى ذي الكفين:                     |
|     | سرية ذات أطلاح:                                |
| 117 | بعث قيس بن سعد إلى صداء:                       |
| ١٢٦ | إرسال ابن العاص إلى ابني الجلندى:              |
|     | عمرو وابنا الجلندي:                            |
| ١٣٦ | ملاحظة هامة:                                   |
| ١٣٧ | مهات أبي زيد ومهمة عمرو:                       |
| ١٣٧ | مهاجري وأنصاري:                                |
| ١٣٨ | الجلندي كيف تلقى الدعوة:                       |
|     | وقفات مع كتاب النبي ﷺ للجلندى:                 |
|     | يعث الصلقِّين:                                 |

| يرة النبي الأعظم تَتَلِّأَتُهُ ج٢٦ | ٣٦٦ الصحيح من س                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                    | سرية إلى بني العنبر:                        |
| 187                                | سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى القرطاء: . |
| 187                                | سرية عكاشة بن محصن إلى الجباب (الجناب):     |
|                                    | الفصل الفامس: عيينة وبن                     |
|                                    | سرية عيينة إلى بني تميم:                    |
| 108                                | صورة أخرى لما حدث:                          |
| 100                                | خزاعة لا تعين بني تميم:                     |
| 107                                | إختلاف الروايات:                            |
|                                    | ناريخ هذه السرية:                           |
| ١٥٨                                | -<br>البغي الذميم:ا                         |
| ١٥٨                                | لا مبرر لخوف خزاعة:                         |
| 109                                | نضول يثير القرف، ويلامس المساس بالشرف:.     |
|                                    | مذا شحٌّ! أم لؤم؟!:                         |
| ١٦٠                                | خذ العفو، لا كرائم الأموال:                 |
| 171                                | عهد عيينة لرسول الله عَلِمَالُهُ:           |
| ٠, ٢٢١                             | عرابي أمير على أعراب:                       |
|                                    | ىدى وفاء عيينة بتعهداته:                    |
|                                    | حبس الأسرى:                                 |
|                                    | سوء أدب الرؤساء:                            |
|                                    | دلاً من الإعتذار:                           |
|                                    | لأخلاق تعط للعقا دوره:                      |

| ٣٦٧                  | الفهارس                                 |
|----------------------|-----------------------------------------|
| ١٧٠                  | مفاخر بني تميم:                         |
| ١٧٠                  | لماذا ثابت بن قيس؟!:                    |
| ١٧٢                  | ابن الأهتم، وابن عاصم:                  |
| ١٧٤                  | الله يؤيد حسان ما دافع عن نبيه:         |
| ١٧٦                  | الشاعران يفتخران:                       |
| ١٧٧                  | حديث التحكيم:                           |
|                      | عيينة في وفد بني تميم:                  |
|                      | غرور بني تميم:                          |
| ١٨٢                  | بنو تميم، والأعور الدجال:               |
| رسول الله سَيَّاتَّة | الفصل المادس: ترقيع الدلاء بكتاب        |
| ١٨٥                  | ترقيع الدلاء بكتاب الرسول عَيْثُاثَةُ:  |
| ١٨٦                  | بعث الضحاك الكلابي إلى القرطاء:         |
| ١٨٨                  | جفينة يرقع دلوه أيضاً:                  |
| ١٨٩                  | سرية إلى رعية السحيمي:                  |
| 191                  | سرية إلى بني حارثة بن عمرو:             |
| 197                  | سرايا دعوة:                             |
| ١٩٣                  | دعاء النبي عَبِّلُهُ مَنْ يناسب منطقهم: |
| ١٩٤                  | لا يوجد إلا مختل:                       |
| ١٩٤                  | . 1 - \$11.1:                           |
|                      | جفاء الأعراب:                           |
|                      | جفاء الا عراب.<br>قتال من يأبي الإسلام: |

| سحيح من سيرة النبي الأعظم عَيُّالله ج٢٦ | ٣٦٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 197                                     | ترقيع الدلاء:                            |
| 197                                     | السحيمي وابنته:                          |
| 19.                                     | جفينة أو رعية:                           |
| ي عظيد في اليمن                         | الفصل السابع: علب                        |
| ٤::                                     | سرية خالد وعلي للشُّلَّةِ، وإسلام همداد  |
| Y . o                                   | بغضهم علياً علسَّالِد:                   |
| ۲۱۳                                     | ثلاث سرايا أم سرية واحدة؟!:              |
| لد:اه ۲۱۰                               | قبلوا من علي للشُّلَّةِ ورفضوا دعوة خاا  |
| Y19                                     |                                          |
| ۲۲۰                                     | فغنمت أواقي ذوات عدد:                    |
| 771                                     | سرور النبي عَيَّلْتَأْةُ بإسلام همدان:   |
| 778                                     | لعله يغضب لابنته:                        |
| YYV                                     | خير الناس علي علطَّالِدِ:                |
| YYA                                     | ما المبرر لهذا البغض؟!:                  |
| ۲۳۰                                     | إختلاف أقوال النبي مَثَّلِلْأَقَةُ:      |
| ۲۳۰                                     | علي علطَيْةِ قابض أم قاسم:               |
| ۲۳۱                                     | تتابع المخبرين:                          |
| YTY                                     | أخذ الكتاب بشماله:                       |
| 377                                     |                                          |
| ۲۳٤                                     | -                                        |
| 740                                     | •                                        |

| الفهارسالمهارس                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الفهارس                                                                           |
| الفصل الشامن: عودة علي ﷺ إلى اليمن                                                |
| سرية علي بن أبي طالب علم الله اليمن المرة الثانية:                                |
| أول خيل دخلت إلى اليمن:                                                           |
| إمض ولا تلتفت: ٢٤٩                                                                |
| لا تقاتلهم حتى يقاتلوك:                                                           |
| التدرج في الدعوة، والإكتفاء باليسير:                                              |
| هل أتوا بنهب وسبايا؟!:                                                            |
| سيرة على علي الخمس تخالف سيرة غيره:                                               |
| على على المقرئ والمعلم:                                                           |
| عممه بعمامته، وبيده:                                                              |
| القاضي والمعلم لأهل اليمن:                                                        |
| الرواية الأقرب إلى القبول:                                                        |
| النبي ﷺ لم يعلم علياً ﷺ القضاء:                                                   |
| قضاء على علين قضاء النبي عَيْلاً:                                                 |
| شكاية الخصوم إلى رسول الله ﷺ:                                                     |
| على ليس بظلام:                                                                    |
| عودة إلى مسألة التربية:                                                           |
| من وصايا النبي تَثَلِّئُهُ لعلي عَلِيُّكِهِ:                                      |
| هدايا على علما في من اليمن إلى النبي عَلَما الله الله الله الله الله الله الله ال |
| على المن مرة أخرى:                                                                |

| سحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْكُ ج٢٦ | ٣٧٠ اله                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| YVT                                    |                                       |
| YV*                                    | سفير سلام:                            |
| YV                                     | لماذا غضب أهل اليمن؟!:                |
| YV £                                   | لعلها جماعة صغيرة:                    |
| YV &                                   | اليمن بلد كبير:                       |
| ۲۷٥                                    | علي عُطَّلِيْهِ شاب حدث:              |
| ﷺ في بني زبيد                          | الفصل التاسع: علي                     |
| YV9                                    | سرية علي علطَالِهِ إلى بني زبيد:      |
| ۲۸۰                                    | غرور عمرو بن معد یکرب:                |
| ۲۸۱                                    | شجعان وفرسان صنعتهم السياسة: .        |
| ۲۸۳                                    | أسئلة لا تجد لها جواباً:              |
| ۲۸۳                                    | سبي بني زبيد:                         |
| YAE                                    | النص الأوضح، والأصح والأصرح:          |
| ۲۹۰                                    | عمرو يرتد في عهد النبي ﷺ:             |
| الأعراب:ا                              | علي علطيَّةِ على المهاجرين، وخالد على |
| 790                                    | إلاّ من شاء الله:                     |
| 790                                    | عدوانية عمرو بن معد يكرب:             |
| 797                                    |                                       |
| 797                                    |                                       |
| Y9A                                    | -                                     |
| ٢٩٩                                    |                                       |

| ۳۷۱                                | الفهارس                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| ۲۹۹                                | ماذا عن عمرو بن معد يكرب؟!:            |
| ۴۰۲                                | كذب عمرو بن معد يكرب:                  |
|                                    | الفصل الماشر: مماذ وأبو موسى في اليمن  |
| ۰۰۰                                | بعث معاذ، وأبي موسى الأشعري إلى اليمن: |
| ٠٩                                 | ترديدات تثير الشبهة:                   |
| ٠٩                                 | اليمن مخلافان:                         |
| ۴۱۰                                | تطاوعا ولا تختلفا:                     |
| ۴۱۰                                | قتل اليهودي:                           |
| ۳۱۱                                | أبو موسى التقي الورع:                  |
| ۴۱۱                                | هنات تجعل فضيلة لمعاذ:                 |
| ۳۱٥                                | معاذ في ميزان السياسة:                 |
| ۴۱٦                                | سر تعظيم معاذ بن جبل:                  |
| ۳۱۷                                | معاذ بن جبل لم يتول مخلافاً:           |
| ۴۱۸                                | سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم:      |
| ۳۲۱                                | سرية علقمة إلى ساحل جدة:               |
| ۳۲٤                                | أمير السرية أنصاري أم قرشي؟!:          |
|                                    | نزول آية طاعة ولي الأمر في أبن حذافة:  |
| ۳۲۹                                | تنبيه ضروري:                           |
| الفصل المادي عشر: صنم طيء وآل حاتم |                                        |
| ۰۳۰                                | هدم الفُلْس ـ صنم طيء:                 |
| ۳٤٣                                | م: الذي سي سفانة؟!:                    |

| ح من سيرة النبي الأعظم عَلِيُّ ج٢٦ | ٣٧٢ الصحب                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                    | لا بد من هدم الصنم:                        |
|                                    | التحريف والتزييف:                          |
| ٣٤٥                                | آل حاتم محاربون:                           |
| ٣٤٦                                | علي علطَالِلهِ لا يقسم آل حاتم:            |
| ٣٤٧                                | الراية السوداء:                            |
| ٣٤٧                                | هروب عدي بن حاتم:                          |
| ت؟!:                               | اصطفى السيوف للنبي ﷺ، ولمن صار،            |
| ٣٤٨                                | تهديد المتهم:                              |
| ٣٤٩                                | تعمد أخذ الأسرى:                           |
| ٣٤٩.:                              | قتل الأسرى:                                |
| ٣٥٠                                | لم يجبها سَلِمُ إِلَّا فِي المرة الرابعة:  |
| ۳۰۱                                | وجهها على للسَّلِةِ وحرص عليها النبي تَثَّ |
| ٣٥٢                                |                                            |
| ٣٥٣                                | سفّانة في الشام، وعدي في المدينة:          |
|                                    | الفهارس:                                   |
| ٣٦١                                | ١ ــالفهرس الإجمالي                        |
|                                    | ٢ الفهرس التفصيا                           |